

# **کتاب**

الْنِزَاعِ وَالتَّخِاطِمُ الْنِزَاعِ وَالتَّخِاطِمُ الْنِينِ فَيَكَابِينَ فَيَكَابِينَ فَيَكِالْمِ الْمِينَةُ وَبَنِي هَاشِمِ

تالیف تعقلادین للقریزی حندرهاندواشه وکتور مرکستان کویش



### هوية الكتاب ؛ الكتاب : النزاع و التخاصم تقى الدين القريزي المؤلف انتشارات الشريف الرضى الناشر: عدد الصفحات : (۱۵۲) صفحه وزیری عدد المطبوع : (۱۰۰۰ نسخه ) سنة الطبع: 177 - 1817 الطبعه الاولى في ايران امير ـ قم المطبعه : ۵۰۰ ریال

## مقدمة التحقيق

بسم الله والحمد اله والصلاة والسلام على رسول الله..

سبقنى إلى تتبع مراحل حياة تق اللدين أحمد بن على المقريزى (٧٦٦ - ٨٤٥ م) أستاذى الدكتور عمد مصطفى زيادة - طيب الله ثراه - فى مقلمته لتحقيق الأجزاء الأولى من كتساب [السلوك لمعرفة دول الملوك]، ثم تلاه أخى الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال - عليه رحمة من الله ورضوان - فى مقلمة تحقيقه الثانى لكتاب [اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة القاطمين الخُلَفا] (القاهرة ١٩٦٧م) وسبقها إلى ذلك كارل بروكليان فى تباريخه المعروف للأدب العربي.

ثم أضاف المستشرق الإنجليزى كليفورد إدموند بوزورث ملاحظات قيمة على حياة المقريزى ومذهبه في التاريخ، وموقفه من نزاع بني أمية وبني هاشم، وذلك في مقدمة الترجمة الإنجليزية القيمة لكتاب [النزاع والتخاصم] الذي أقدم لنصه الحقق بهذه السطور.

وقد نشر بوزويرث هذه الترجمة بعنوان:

Clifford Edmund Bosworth, Al. Magrizi's Book of the Contention and strife Concerning the Relations between the Banu Umayya and the Banu Häshim Journal of Semetic Studies, Monagraph no 3 University of Manchester 1980.

وقد تعاون أولئك الأساتذة الأجلاء على بيان فضائل المقريزى وحصائصه ومكانته بين مؤرخي الإمثلام، فلم يبق لي في الحقيقة فضل أضيفه إلى ما كتبوا

,

عن ذلك الرجل الجيد الذى وهب عمره كله لعلم التاريخ، فألف فيه الكتب الكبار والصغار والرسائل والبحوث، وأضاف إلى المكتبة العربية بجهده المبارك ثروة طائلة من العلم وللعرفة.

وقد كان كتاب المقريزى عن النزاع بين بنى أمية وبنى هاشم موضع عناية والمتهام كثيرين من أهل التاريخ منذ ألفه صاحبه إلى اليوم فى الشرق والغرب على السواء، فكثر استنساخ الناس إياه فى الماضى ووصلتنا منه نسخ عديدة، وكان أول من نشره عققًا تحقيقًا علميًا وقدم له وترجمه إلى الألمانية المستشرق جرهارد فوس:

Gerhardus Vos, Die Kaempfe und Streitigkeiten Zwischen die Banu Umajja und die Banu Hashim. Leiden 1888.

وقد اعتمد فوس ف تحقيقه على غطوطة عتازة لتق الدين المقريزي، كتب معظمها ببده، وراجعها أدق مراجعة في شوال ٨٤١ه مبارس - أسريل - الريل - الريل منوات، ولا زالت هذه المخطوطة القيمة عفوظة في مكتبة لايدن في هولندا.

وكذلك سبق إلى نشر هذا النص الاستاذ عمود عرنوس، وقد نشر النص بدون تحقيق يذكر فى مكتبة الأهرام بالقاهرة بدون تاريخ، وألحق الناشر بالنص رسالة أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فى النابتة، وهى رسالة قيمة فيها كلام كثير حول موضوع «النزاع بين بنى أمية وبنى هاشم» نشرها الهفق المدقق المتقن الاستاذ عبد السلام هارون فها نشر من نوادر الخطوطات.

وقد كان نشر هذا النص القيم من آمالي من زمن طويل، لأنه - بالإضافة إلى كتاب صغير آخر من مكتبة المقريزى - هو د إغاثة الأمة بكشف الغمة ، يعتبر من الدلائل القليلة على تأثر المقسريزى بسأستاذه شسيخ المؤرخسين عبد الرحمن بن خلدون ومذهبه في النظر التحليلي المتفلسف للتاريخ. وإذا كان المقريزى قد درس فى النزاع والتخاصم موضوعًا هامًّا، ظل يشفل أذهان المسلمين جيلًا بعد جيل إلى يومنا هذا، هو موضوع الخصومة بين بنى هاشم وينى أمية - وهى الخصومة التى أدت فى النهاية إلى استثنار بنى أمية بالحلافة وخروجهم بها عن نصابها وسمتها الذى عرفه المسلمون أيام الراشدين - يالخلافة وخروجهم بها عن نصابها وسمتها الذى عرفه المسلمون أيام الراشدين فقد درس المقريزى فى كتابه الثانى، وهو «إغاثة الأمة» موضوع أسباب الأزمات المالية والغلوات - أى ارتفاعات الاسعار - والجاعات فى تساريخ مصر الإسلامية، أى أنه أنشأ فى صورة مخصرة - ما يحكن أن يسمى بتاريخ الإسلامية، أى أنه أنشأ فى صورة مخصرة - ما يحكن أن يسمى بتاريخ التصادى لمصر، وهذه محاولة مشكورة للخروج بالتاريخ من مجرد سرد الحوادث إلى استفرائها والاستنتاج منها واستخراج الأحكام من سياقها.

وليس بغريب أن ينفق المتريزى ذلك الجهد العظم فى دراسة موضوع التخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم، فإن الموضوع ظل من موضوعات السياسة الحية التى لا يمل المسلمون قط الحديث فيها حتى أصبحت بالنسبة لكل عصر وكأنها مشكلة سياسية راهنة، وإلى حين قريب جدًّا كان الناس عندنا لا يملون الكلام فى بجالسهم عها وقع بين على ومعاوية، وبعضهم كان يأخذ الأمر مأخذ المحد المسلكة من مشكلات الجد الصارم في شخيع في الكلام فيه وكأنه يناقش مشكلة من مشكلات الساعة، وقد استوقفت هذه الظاهرة مستشرقًا ألمانيا هو فلهلم إنه ودفعه إلى الخاف موضوعًا لرسالته للمكتوراه، وعنوان رسالته والأمة العسرية والتساريخ الإسلامي بينو أمية فى رأى المؤلفين العرب من أهل القرن العشرين العسرين المل القرن العشرين العسرية والتساريخ Wilhelm Ende, Arabische Nation und istamische Geschichte. Die Umayyeden

وقد درس المؤلف فى ذلك الكتاب كيف أن مشكلة النزاع بسين فَرْعَى عبد مناف بن قصى ظلت تثير حاس أهل الفكر فى العالم العربي حتى أيام عمد عبده ورشيد رضا وأضرابها، ولكن القارئ سيتبين عندما يقرأ نص والسنزاع والتخاصم، أن المقريزى وضع السؤال ولم يجب عنه، فقد كان دافعه إلى تأليف

in Urteil arbische Autoren des 20. Jahrhunderts, Beirut Wiesbagen, 1977.

كتابه - كما قال في مدخله - أن يتعرف على السبب في وصول بني أمية إلى الحلافة مع أنهم كانوا أبعد الناس عن استحقاقها، ولكنه عندما عالج الموضوع لم يضع يده على السبب، وإنما أنفق الكتاب كله في ذكر مشالب بسني أميسة وما أوقعوه ببنى هاشم من المقاتل والمذابح، واستطرد فذكر مـا أصــاب أل علىً على أيدى بني العباس. وقد كان المقريزي يستطيع أن يسلك مسلكًا آخر إذا أراد حقيقة أن يعرف السبب في وصول بني أمية إلى الخلافة، وهنو أن يعود بالموضوع إلى الجاهلية ويتنبع سُيُّر تاريخ قريش قبل الإسلام ويتأمل ما يقرأ تأملا طويلًا لكي يصل إلى جواب السؤال الذي شغل خاطره، ولو أنه فعل ذلك لتبنى حقائق كثيرة تجعل دراسته أكثر عمقًا وأصالة. فإن النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم لا يرجم كله إلى ما قبل الإسلام، وهو لم يبدأ قطعًا قبل مولدهما، كما يزعم الرواة من أن هاشما وعبد شمس ولدا توسمين وأصبع أحدهما ملتضقة بجبهة الآخر، وكان لا بد من فصل أحدهما عن الآخر بالسيف، فكان ذلك أول دم سال بينها، فهذا حديث قصاص لأن الثابت تاريخيًا أن عبد شمس كان طوال حياته حليفًا ومعينًا لأخيه هاشم، فعندما خرج هاشم لأخذ العصم - أى جوازات المرور - من ملوك الشام: الروم وغسان، لكى تستطيع متاجر قريش دخول بلادهم دون مشقة، اشترك معه أخوه عبد شمس.

قال الطبرى: «فكانوا أول من أخذ لقريش العِصَم، فانتشروا من الحرم: أخذ لمم هاشم حبّلاً (عهدًا) من ملوك الشام: الروم وغسان، وأخد لهمم عبد همس حبلاً من النجاشي الأكبر، فاختلفوا بذلك السبيل إلى أرض الحبشة. ه\"، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل فأخذا عهدين من الأكامرة وملوك حمير، فجبّر الله بهم قريشًا فَسمُوا الجبرين"، بل كان الإخوة الأربعة حليةً على من عداهم.

قال ابن سعد: «إن هاشهًا وعبد شمس ونوف لا بني عبدمناف أجمعوا عملي أن

<sup>(</sup>۱) و(۲) الطيري، تاريخ ج۲ ص ۲۵۲.

يأخلوا ما بأيدى بنى عبد الدار بن قصى، نما كان قصى جعل إلى عبدالدار (وهو عمهم) فرفضت بنو عبدالدار ذلك، وانضم إلى هاشم وإخوته بنو أسد ابن عبد العزى وبنو زُهرة بن كلاب وبنو تم بن مرة وبنو الحارث بن فهر، وهؤلاء هم أصحاب حلف المطبين، وفى مواجهتهم قام حلف الأحلاف من بنى عبدالدار وبنى غزوم وسهم وجمع وعدى بن كعب، ووقف بنوعامر بن لوى وعارب بن فهر على الحياد(1). وهؤلاء الأخيرون يدخلون فى قريش الظواهر.

فالعداوة بين بني هاشم وبني عبد شمس لم تكن قديمة ولا دمسوية منلذ ميلادهما، بل هي نشأت بعد ذلك لأسباب قبلية وأخرى سياسية. بل إننا نجيد رجال بني عبد فمس في جلة المعتدلين في عداوة عمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان رأى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأخبه شَسْبية أن تُخَلِّي قريش بين محمد والعرب، فإذا انتصر عليهم كان عزَّه عزَّهم، وإذا انتصروا عليه كان ذلك خلاصًا لهم دون كبير مثونة، وعندما كانست قسريش تستعد للخروج لمعركة بدر، كان من أبطئهم في ذلك الحارث بن عامر وأمية بس خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة (بن عبد شمس) وحكيم بسن حزام وأبوالبخترى، وعلى ابن أمية بن خلف والعاص بن مُنبِّه حتى بكُّتهم أبـو جهـل بـالجبن، وأعـانه على ذلك عُقْبَة بن أبي مُعَيط والنضر بن الحارث بن كَلْــدة وتحمـــوا للخسروج، فقالوا: «هذا فعل النساء! فأجمعوا المسير، وقبالت قريش لاتبدعوا أحبدًا من عدوكم خلفكم ا(1)، وسياق حديث الواقدي يبدل على أن عتبة وشيبة ابسى ربيعة بن عبد همس، كانا كارهين للمسير لقتال المسلمين فعلاً، وما عرض رجل منهم تُعلامًا - أي دواب للركوب والحمل - على أحد من الخارجين لقتال الإسلام ولا حملوا أحدًا من الناس، وإن كان السرجل ليأتبهم حليفًا أو عديدًا ولا قوة له، فيطلب الحملان منهم فيقولون: إن كان لك مال فأحببت

<sup>(</sup>۱) الواقدي: مغازي ۲۷/۱.

<sup>(</sup>١) انظر خبر ابن سعد برمته عند النويري، باية الأرب: ٣٤/١٦.

أن تخرج فاقعل، وإلا فأقم، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم<sup>(١)</sup>، فاين إذن هذه المداوة القديمة التي يتحدثون عنها؟

أما ما كان من تطاول أمية بن عبد شمس على عمه هاشم وتحدَّيه إياه، ثم ما كان بينها من المفاخر التي حكم فيها الكاهن الخزاعي حُكْماً جائرًا على شاب في مثل سن أمية بن عبد شمس إذ ذاك فيغلب أنه حديث قُصَّاص، والأغلب أن أصله عند الخزاعيِّين المذين دخلوا في حلف رسول الله بعد الإسلام، ثم أرجع رواتهم الحلف إلى الوراء فسزعموا أنهسم كانسوا أحسلاف عبد المطلب في الجاهلية، بل رجعوا به إلى أيام هاشم ("، بل إن أبا سفيان ابن حرب لم يكن الد أعداء الإسلام من قريش، وكان في أمره كله معتدلًا في موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام بعد الهجرة، وخماصة بعد هزيمة الأحزاب أيام ألخندق، فإن الرجل اقتنع بأن لاقبل لقريش بمحمد والإسلام ولهذا لا نجد له أثرًا في مفاوضات الحدّثيبية، ولكنه يعود إلى الظهور قبيل فتسح مكة. فيكون سفير قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد عهد الجديبية بعد انقطاعه - ولم يكن لأبي سفيان يد في ذلك الانقطاع - وعندما لم يوفق في تجديد العهد ورأى العزيمة من رسول الله على دخول مكة، قبام بناء على نصيحة من على بن أبي طالب بالإجارة لنفسه بين الناس. ورسول الله لم يرفض هذه الإجارة وإن لم يقرها فأصبحت سارية تشمله وتشمل قريشًا ومكة. إذا وقف القرشيون من جيش الإسلام موقف المستجير المسالم. وعشدما عساد أبوسفيان إلى مكة خائب المسعى - في ظن القرشيين - كان قد كسب لقريش أفضل عما كانت تطلب من مد المدة، أي تجديد المهد. وهـ أن مكة في الحقيقة والواقع أصبحت في جوار أمة الإسلام، وتمهد الطريق ليدخلها المسلمون

<sup>(</sup>۱) الواقدي، مفازي ۲۷/۱.

<sup>(</sup>٧) انظر ططيري: ٢٠٠/١٧، وانظر الخبر عن ابن سعد برواية النويري ٢٤/١٦.

سليًا بغير قتال. وكان هذا ما يريده الرسول فعلًا، ولهذا... وعلى طريقته من الحكمة البالغة، كافأ أبا سفيان على صنيعه بأن جعل له كرامة ظاهرية، وهمى قوله: وومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، وكان فى هذا إرضاء كافيًا لكرامة أبى سفيان وتقديرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهده.

إذن ظم تكن هذه العداوة ببن بنى هاشم وسنى عبد شمس قائمة قبل الإسلام بالشكل الحاد الذى يصوره لنا المؤرخون، ظم يكن هاشم منذ الميلاد عدوًا لاخيه عبد شمس، ولا كان بنو عبد شمس جيمًا ألد أعداء الإسلام طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان العباس بن عبد المطلب صاحبًا لعلّ بن أبي طالب بالذات أثناء موقعة بدر وبعدها، بسبب ما قتل وجرح منهم في ذلك اليوم، فقد قتل وحده أربعة من بنى عبد شمس هم: حسظلة بسن أبي سفيان والعاص بن سعيد والوليد بن عبد شمس هم عامر بن عبد الله حليف بنى عبد شمس، واشترك في قتل خامس هو شيبة بن عبد شمس، أي حليف بنى عبد شمس، واشترك في قتل خامس هو شيبة بن عبد شمس، أي أن تصور حقدهم عليه إذا ذكرنا ما فعلوه بعمّه وصنوه في حسن البلاء في ذلك اليوم وهو حمزة بن عبد المطلب.

على أننا لا نستطيع أن نرد أمثال هذه العداوات الضخعة إلى مسائل ثارات وعاطفيات فحسب، خاصة وأن الإسلام جب ما قبله، ودخل به الناس في عصر جديد. وهذا العصر بالذات كأن سبب الخصومة الأكبر، لا بين على ابن أبي طالب وبني عبد شمس فحسب، بل بين رجال كل البيوت الفرشية الكبرة بعضها وبعض.

لقد دخل هذا العصر على العرب بالإسلام، ولكنه دخل بالخلافة أيضًا، والخلافة في منتصف سنوات عنان بن عفان تبدل تسركيها ونسيجها تبدلاً

حاسمًا، فقد كانت إمامة ورياسة شورية أيام أبي بكر وعسر، ولكنها أصبحت ملطانًا دنيويًا ماديًا في منتصف أيام عنان، فقد انتهز بنو أمية الفرصة وتولوا الولايات الكبرى في ظل عثان وخاصة في بلاد الشام، فقد حولوها إلى إقطاعية عبشمية، وعندما سخطت الأمة على عنان وأرادت عزله استمسك بها استمساكًا بِالنَّا وَقَالَ عِبَارَاتَ مِثْلُ: لا أَخَلِعُ قَيْصًا قُصْنِيهِ اللهُ ! ولا أَخْلِعُ سُرْسِالًا سَرْبُلُنِه الله ! أي أنه صار خليفة بإرادة الله ولا حق لأحد في إخراجه منها أبدًا، وتشعر في أثناء النزاع بين عثان وغالفيه بأن قومه بني أمية كانـوا مـن خلفـه، وعندما قتل وقام بالأمر على بن أب طالب لم يكونوا مستعدين للتخلي عن ما بلغوه من القوة والجاه والمال منذ أيام عمر، وعندما أصر على بن أبي طالب على عزلهم بدأت المعركة فعلا وبدأت معها الخصومة الحقيقية التي تحولت نتيجة لذلك إلى خصومة سياسية صرفا ونزاعًا على سلطات ومال وجاه. ومثل هذا الصراع يفتح الباب لكل خصومة وعداوة. والمبادئ والإخلاصات تهون والدماء أيضًا، بدليل أن بني هاشم أنفسهم عندما أتيحت الفرصة لفرع منهم للاستبلاء على الخلافة انقلبوا على أبناء عمومتهم آل على، وأنسزلوا بهسم مسن المذابسح والوبلات ما زاد على مافعل معهم بنو أمية.

وهذه الحقيقة تجيب عن السؤال الذي وضعه المقريزي ثم لم يجب عسه وهو: كيف وصل بنو أمية إلى الخلافة وهم كانوا في رأيه - أقسل القوم استحقاقًا لها؟ الجواب: أن الخلافة ما دامت قد أصبحت سياسة وقوة ومالا وجاهًا، فإن الذي يفوز بها هو الأمهر في شئون الدنيا والسياسة والقوة والمال، ولا ينتصر فيها قط الأتق أو الأقوم خلقًا أو الأشد تمسكًا بالدين، لهذا ضاز بالخلافة أولًا بنو أمية ثم بنو العباس، وعسدما يتعلم بعض آل على أد إل الحيامة وأساليب الوصول إلى الحياة والسلطان سيفوزون بها أيضًا.

وقد اعتمدنا في تحقيق النص على الخطوطات التالية:

الخطوطة الأولى: رقم ٢٨٥٥ (تاريخ) فى دار الكتب المصرية وهى حديثة النسخ كتبت سنة ١٩١٤/ ١٩٣٤ م وهى منقولة عن نسخة أخرى نسخت علم النسخ كتبت سنة كتبها السيد. عمد الشبلاوى، وهى الأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ عمود عرنوس القاضى، فى تحقيق نص النزاع والتخاصم الذى أشرنا إليه آنشًا ورمزنا لها بحرف [ك].

المخطوطة الثانية: رقم ١٩٤٩ (تاريخ طلعت) بدار الكتب المصرية وهمى بخط قديم منفولة عن المخطوطة السابقة ورمزنا إليها بحرف [ب].

الخطوطة الثالثة: رقم ١٧٩٤ (تاريخ تيمور) بندار الكتب المصرية وهسى مكتوبة بخط حديث وفيها شطب وأخطاء من الناسخ وهى منفولة فى الغالب عن المخطوطة الأولى وقد رمزنا لها بالحرف [ت].

الخطوطة الرابعة: رقم ٢/٢٦٢٤٧ وهى ضمن مجموعة مخطوطات المقريزى التى صورت من المكتبة الوليدية بالأستانة، وهي مكتوبة بخط قديم جداً، ومنقولة عن نسخة بخط المؤلف موجودة في المكتبة الوليدية في إستابول ليضاً وقد اتخذاها أساسًا لتحقيقنا ورمزنا لها بجرف [و].

وعلى هذا تكون رموز المخطوطات الواردة في هوامش التحقيق كما يلي:

المخطوطة الأولى [ك]

الخطوطة الثانية [ب]

الخطوطة الثالثة [ت].

المخطوطة الرابعة [و] وهي التي اعتبرناها أساسًا للتحقيق.

وقد استعنا كذلك بصورة لخطوطة لايدن التي نشرها جرهارد فوس. وأفدنا فائدة كبيرة من تعليقات الأستاذ كليفورد بوزويرث الكثيرة المحتى أضافها إلى ترجمته الإنجليزية لنص النزاع والتخاصم، وحقيق بنا هنا أن نشيد بعمله ونقـدر فضله

ولا بد قبل ختام هذا التقديم من أن نقول: إن صلب كتاب المفريزى نفسه بيان حزين بما أصاب آل ببت النبي صلى الله عليه وسلم من بسنى أمية أولاً ثم من أبناء عمومتهم بنى العباس.

وهذا البيان يضم الكثير من حقائق الصراع الدموى حول الخلافة، ويرينا كيف أن كل وسيلة أصبحت فى نظر أصحابها مشروعة ومقبولة ما دامت تعينهم على الوصول إلى الخلافة أو البقاء فيها.

فالقرابة مثلاً، وهى مفهوم واضح يراد به القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح لها عند بنى أمية ودعاتهم معنى جديدًا، وهبو القبرابة من حرم الله وبيته، وإذا كان لابد أن يكون المراد بها قرابة النسب، فإن بنى أمية هم آل عثان ذى النورين وصهر الرسول مرتين، فهم أقرب إلى رسول الله من على "بن أبي طالب. لأنه لم يصهر له إلا مرة واحدة!

والسابقة في الإسلام أصبح بحورها عند بني أمية عنمان بن عفان، فهو من السابقين الأولين، وبنو أمية قومه، فهم أهل سابقة على ذلك القول.

وخلال العصر العباسي يتسع معنى أهل البيت ليشمل بنى العباس ويجعلهم أحق بالخلافة من آل على بن أبي طالب، فهم أقرب أهل بيت رسول الله إليه، لأن العباس كان صاحب السدانة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على السقاية، وهم أولى آل البيت بالميراث لأنهم أولاد عم الرسول، في حين أن العلى أولاد ابن عمه.

ويستحدث رجال بنى العباس لقبًا جديدًا يُشرِّفون به أولياءهم، وهـو أنهـم أهل الكساء، أى كساء الكعبة أو كسوتها، وقد اهم العباسيون من أيام المهدى بتلك الكسوة اهتامًا بالغًا.

والمقريزى لا يرضى عن هذه المذاهب كلها ويعتبرها زيوفًا، ولهذا فهو بعد أن يحمل على بني أمية يحمل حملة أشد منها على بني العباس.

ولم يكن كتاب النزاع والتخاصم هو الرسالة الوحيدة التي كتبها المفريزي في هذا المعنى، بل إن له رسالتين أخريين هما:

- كتاب معرفة ما يجب الأهل البيت النبوى من الحق على من عداهم،
 وقد نشر هذا الكتاب عمد أحمد عاشور في بيروت ١٣٩٣ه/١٩٧٣م.

#### \* \* \*

وغطوطات كتاب النزاع والتخاصم كثيرة نظرًا لطرافة موضوعه بالنسبة لأهل العصور الماضية، وقد أورد بروكلهان معظمها في تباريخ الأدب العربي (ج ١ ص ٣٥ والملحق ج١/٣٠٥-٣٠١). ولسكن أحسن تلك الخطوطات هي خطوطة لايدن رقم ١٨٨٨ ومعظمها بخط المقريزي نفسه، وقد راجع النص كله وأصلحه بقلمه في شوال ١٨٨٨م/مارس - أبريل ١٤٣٨ م، وقد اعتمد علي هذه الخطوطة الجيدة، جرهارد فوس في تحقيقه وترجته اللين أشرنا إليها، وقد رجعنا في هذا التحقيق على مصور لطبعة فوس وترجته الألمانية، ونعتقد أيضًا أن هذه الخطوطة هي التي رجع إليها بوزويرث، وتل خطوطة لايدن في الجودة خطوطات فينا واستراسبورج وبعض خطوطات دار الكتب في مصر.

ونخم هذه المقدمة فنورد فها يلى الخطوط الرئيسية لحياة تقى الدين المقريزى:

اسمه الكامل تق الدين أحمد بن على بن محمد الحسيني، تق السدين، ولمد

اسمه الكامل تق الدين أحمد بن على بن محمد الحسينى، تق السدين، ولسد ف حارة برجوان فى حى الجمالية فى القاهرة سنة ٧٦٦هـ/١٣٦٤ م.

وتولى تربيته وتعليمه جده لأمه ابن الصائغ، وأراد له أن يسكون خَنْفِي المذهب، وقد ظل المقريزى حنفيًا حتى توفى أبوه سنة ١٣٨٤ م ١٣٨٨ م فتحول إلى المذهب الشافعى وكانت سنه إذ ذاك عشرين سنة، ويسذهب بروكلهان وون أن يذكر السن - إلى أن المقريزى مال إلى المذهب السظاهرى، ودرس المقريزى بعد ذلك دراسة واسعة فى الفقه واللغة والتاريخ، ويقول السخاوى فى التير المسبوك فى ذيل السلوك (جـ ٢ ص ٢٢) إنه طاف على الشيوخ، ولقى الكبار وجالس الأثمة وأخذ عنهم، وكان من بين من درس عليهم عبدالرحمن ابن خلدون، وكان المقريزى من خبرة تبلاميذه وأكثر المعجبين به - على ما قلناه - ودخل المقريزى وظائف الدولة، فعمل موقعًا بديوان الإنشاء، وكان بعد ابن العاص ثم خطيبًا بجامع عمرو ابن العاص ثم مدرسًا بمدرسة السلطان حسن، ثم أصبح إمامًا بجامع الحاكم بأمر الله، ثم مدرسًا للحديث بالمدرسة المؤيدية.

وفى سنة ٧٩١ه/ ١٣٨٩م اختاره السلطان برقوق عتسبًا للقاهرة والوجه البحرى، ثم سافر إلى دمشق فى صحبة السلطان فرج بن بسرقوق، وكسب صداقة واحد من كبار الأمراء هو دبشتك الداودى، ونالته منه دنيا عريضة كها يقول السخاوى، وتولى النظر على أوقاف القلاسي والبيارستان الغورى بمدينة دمشق. وقضى فى دمشق عشر سنوات ودرس فى أثنائها فى المدرستين الأشرفية والأقبلية، ثم عاد إلى القاهرة، وترك الوظائف وانقسطم للتسأليف، وفى سنة المحمد ١٣٨٨هم رحل إلى الحجاز باسرته حاجا وجاور هناك نحو خمس سنوات اشتغل فى أثنائها بالتدريس والتأليف، ثم عاد إلى مصر حيث لزم داره يؤلف الكتب والرسائل حتى توفى فى حارة برجوان يسوم الخميس ١١مسن رمضان

سنة ٨٤٥هـ ودفن قبل صلاة الجمعة من اليوم التالى بحسوش الصسوفية البيسرسية بعد عمر حافل بالتدريس والتأليف.

ومرجعى فى معظم هذه الترجمة البقصيرة على ما كتب الدكتوران زيادة والشيال فى مقدماتها لما نشرا من كتب المقريزى، وقد أنجذت بعض الملاحظات من الترجمة الصغيرة التى أوردها بروكلهان فى تاريخ الأدب العربى كها ذكرت آنفًا.

وقد قمت بهذا التحقيق مستعينًا فيه بتلميذُنَّى محمد زينهم محمد عزب وعهاد بدر الدين أبو غازى وهما من خيرة الشباب الذين نرجو منهها الخير المكثير فى تكوين مدرسة من الشباب المتخصص فى تحقيق كتب التراث.

والحمد الله في البداية والنهاية، له الفضل والمنة سبحانه.

القاهرة في يناير ١٩٨٤.

د. حسين مؤنس

بري دوين المح الميان متم كمرًر عِن جودي بعبرة وهو السياسي النامية الالرسول مع والوالف فرده الناس فندري ادعا ا تعزمه لط عي فاميها وسعة لعن ل من أن طاب رضي امرعنه اجتماع الزار السليد والر باوم برعول المقترة اعادم عوم عابنان كانواكاذبن برهم أن كأف **الم**ردّ في طب لي لعب في كاب المجابي دار

الخليفة وحموا في عنا والصحاب وعبره الدواب المدة ٨ ؛ كذب وَال*ى كا* نوا صادمَين فا جازو دخراا خرم فيغنط والكذ بلسدوح ومنعم وأحل بثرب علي مندرسوال وصبار فستلامعه إلى جوده انأواه صيل العصدوم ونب الوم ووطب المساب فرداد دوب والبغيم في ايامه و ه الفي مغرالم نصورا وا والموك للمكت التوري المن فأنغلي اللي إن والسوق وأب ال بن اسب قل كان غب اللك جاراه بهال اصنع وطاف مراسه اوآن برمي في طما رفسيل الولب يجنونا وكآصليان خربطندو فرج وكآزهر وا فايتان كرونورة " **لمنه كان الأي**ا و موند كرون الشفاق احبربين عميان فحآؤا فميسل مرايعال ان من عدل التعبلم وتمقروا ببن لنبة لخسبئ وتبسلوا زيا وصبابره وآلغوا داسه في ومشالداد نظاه الخفاح ومنفرد كمفرالهاج من من لم كمري لها إيوا وبتولي إمنجير إستبقيا في وكمآن دحلهم بان ووايزو عال كاورا تطاه الرجام السراق لدنها ذال ميغاعظا أنج بدوك يواان مول لسديق ملناكوردا في مذع نظة وإنرص بإطافيع يب ومنراو في البيان بدار م المعمار البيام مرام كال أنوج بت وللمفرر البكات عدم وهدبي موارة فالأعراب والمالية ليروكلها إميول وامرا فالسنجوك من من الماذ المراسة إلى المدان الماد من الم الجعد المائي لامث مهم واعليه فرسا فكان بلنزكفاب وأمير أبعع ويمدا والمؤنس منيه الدونيا بالمبرار سراميسنا طورا الفالف توراني طيلت وعدرا حديث الاي والريا المتفرة وروسي فيل فا واطد على فالعيل إعسالا إما وعارصه أولهمون اميلامت حاقا واوهم الويان والدمة فرهب أوسواله برقه موالكم يترجب والرسول ووا و- يك ميد كار بن روان قباسطي خير فعد و بوينول

بسسم علدلزحرالإحسيم

كيَّفَنْ إِينَ بِعِيدارِ إِن مِرَوه والوَّ والَّى الدوالا يَعِيدُ فَلَعَرَى الْاَبِعِيدُ فَلَعَرَى الْاِبِعِدَ الْمِينَ عَلَالْعُرَادَالِسِ لَبِخَلِيهُ سبب الْمُلْتُلِعُ الْمُعَدَّى الْمُلْتُلْمُ الْمُلْتُ فِيساً وَوِي فَهِمُ اللَّالِمُ الْمُلْتُ فِيساً وَوِي فَهِمُ الْمُلْتُ فَلِيدَ وَلَمُ الْمُكْتِنُ فَرِيشَى وَفِيمُ فَلَا الْمُلْتُ فَلِيدَ وَلَمُ الْمُكْتُنُ فَرِيشَى وَفِيهُ وَلَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقَعَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلِيلُونُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِيلُوا لَهُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَى اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللِ

برالسنديد امشارهم واحزج العرب متول دميول العصسلي اسعليه وسنم الزين العام السهتم دين الهسلام مق الديوات واسقط عطاؤهم فسسقط ولرثيزمش لأم ويعفعطه ؤماك به لحسرا لا زَاك أه خلولها سرالعرب وريهم ولبس الشاج دتزمايزى العرالان معفاسينيه تواصلي اسطيريه بغثلم وقنالم فزالت بروحلى بدالدولة العرسية و محكم مند عهد وايام دولة الاتراك لين الذر ا سوال الدصلي الدعليد بيلم بضالهم فغلبواس ببيده على المالات وسلطهم السرعلى اب جعين سوط معسلوه تم قبلوا ابزا بنه المدالمسبقين وتلاعبوابدي إلله يخلل على الاطراف كلها ومعل المتوط ويغرز المنضم فأخلانت مزالاتعاك في الرِّف المنهى عدمايتهم منلد مناعا دارعية وحهرالبء مزالعة لأفامير المرمين على من إي طالب يين ديدعند حتى بنسله الدبيداعوانه والضاره ولته نغام متلعده ابنع محد المنتفر فأق نظامة لم يسموخ الحدر مظرهاوهو الدكت الى الآفاف بالناديفي منوى ميسعية ولايركب فرسيا الحاطرف نزيالإطران والأعينعولين اتتحاذ العسدالا العبدالمواحد ومن كازبيد ومراج م الطالبيين حفيومة من سازالنار أخل ق لغفر فيه ولم يطلك بمينة وتربئ هذاا لذاجلى مسنبر تالب ياحرَّةً كان الأوالدُني كِنت تُفَاكِنا عليه بالامس قد ملكناه البيع، وكنا الْحَطْ ب مِن تَيْرٌ وعَبِي

تلك إمائب وباج ولا الدئيا وان البن لعارض فيها والعاملة محدوبا ووينا ارتنعت وؤس ومتَعُنَتُ تَعُوسَ فَانْ وَلَأَلِي الْأَمُورَ تَسَمِينًا وَنَبَاشُدَ الْحَدُ تَوْفُ وَلَلَّهُ فِ خعف فعنا محصيد ويأعدالك أن يتهطؤمن أمرائسيا الآديعت النفهس لمآ كانت بخضَّ حاشم ربيب وُسِشْ إختُعتَها الله سبمانة بطلًا الأمر أعن الدعوة له الله تفالحب وجعبوه والكتاب فعارت ونعث الشرف الباقف وكانت أحوال الدنيا مت الخلاية والملك ومحوه فإلك لصفا وأواها الله نفالميب عنصر للنبكها عاشرتهم وعلوكمنا رحد المألب فالله حدضية اللب لنبيه تحسيد حطاله عليه وسعركما أثبت أن مطالك عليد يسلم لمآخَبَ اختار الككون نبياً عبداً ولم خُرُ الأبكون نبيساً مُلِكًا وسال مثلب ذات لآك كما شت ن الصحيحات وخدجا أن حديث فأق عت أبي ذُرعا عندأ بي جربرة ربي الله عن الما المال دسول الله مل الله عليه وسعم الكعم اجعل وفق آلد محتد قدناً وروع أ موجيع الزَّمَا من حديث غيشد اللذين تزفرعت عط بن يزب عن المكاشع أوعديد الرحب عن أي أمادة عن البي مراجع العد عليه وسع قال عوم عل رب إيسنت إلى بطما كمك ذهبا فلت الذياري ولكب أخيو بوما واجرع بوما أوتلك تحلاتا أونخرهذا فالناحعيث تفتهعت اليلك وكالفك وإينا ستشبعث شكرتك وحدلك وتالب الترمذعب هذا حديث حسنب وفروالبماري من خُديث ابن أعب ليكر حدثنا بعع رض العدعين أن فالحدة عليها السيعام أشكك مانلق من المحب ما تلحب مبعثها أن يسول الك ميراليب عدروستر اعتد بسبحيه فاتته تسبأله خاذما نعرتواذك فذكهت لعالمشة رض الله عنصا فيه البلب عد الله عليه وسِم فَذَار له الله عالمَ فَا لَا فَاللَّهُ لَا فَأَلَانًا وأدومتنا مصاحصا فنعينا لنقدم فغالب يط كناتكما ومتدريها المجكني بيته

ومتعدبيتا ) حدة المعدّ فأكن في سنة المنشل عنها كلها مزوة فاصيح الجاري

كتاب

النزاع والتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى هاشم

تاليف

الشيخ الإمام الحبر الحجة الحافظ

تق الدين المقريزي تغمّده الله برحمته

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف

الحمد فه المعطى ما شاء لمن شاء لا مانع لعطائه، ولا راد لراده وقضائه، أحمده بما هو أهله من المحامد، وأشكره على فضله المتزايد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معاند، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونبيه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته، وعبيه وأهل طاعته، وسلم وشرف وكرم.

# [الغرض من تأليف الكتاب] ا

أما بعد، فإنى كثيرًا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلاقة - مع بعدهم من جِذْم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب بنى هاشم - وأقول كيف حدثتهم أنفسهم بذلك؟ وأين بنو أمية وينو مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولَعِينه من هذا الحديث، مع تحكم العداوة بين بنى أمية وينى هاشم فى أيام جاهليتها، ثم شلة عداوة بنى أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبالغتهم فى أذاه وتماديهم فى (1) تكذيبه فها جاء به منذ بعثه الله تعالى ودين الحق، إلى أن فتح مكة شرّفها الله تعالى، فدخل منه فى الإسلام كها هو معروف مشهور؟.

العنوان من عندنا.

 <sup>(</sup>١) المِنْم (بكسر الجم وتسكين الذال): الأصل، وجنْم الرجل: أهله وصئيرته.

<sup>(</sup>٧) وردت في الخطوطة [و] وفي وفي الخطوطة [ب] دعل. ١-

 <sup>(</sup>٢) وردت أن الخطوطة [و] دافة تعالى، وأن الخطوطة [ب] دافة عز وجل،

وأردد قول القائل:

كم من بعيد الدار نبال مراده وآخر دان الدار وهمو بعيمد

فلعمرى لا بُعد أبعد مما كان بين بنى أمية وبين هذا الأمر، إذ ليس لبنى أمية سبب إلى الحلافة، ولا بينهم وبينها نسب إلا أن يقولوا: أنا مس قريش، فيساوون في هذا الاسم قريش الظواهر("، لأن قوله صلى الله عليه وصلى: والأغدُّ من قريش ا(")، واقع على كل قرشى.

ومع ذلك فأسباب الخلافة معروفة، وما يدعيه كل جيل معلوم، وإلى كل ذلك قد ذهب الناس، فمنهم من ادهاها لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه باجهاع القرابة والسابقة والسوصية بسزعمهم، فسإن كان الأسسر كللك فليس لبنى أمية فى شيء من ذلك دعوى عند (احد من) أهل القبلة، (وإن كانت إلى أمية فى شيء من ذلك دعوى عند (احد من) أهل القبلة، (وإن كانت الما تأل الحلافة بالوراثة وتُستحق بالقرابة وتُستوجبُ بحسق المعسبية، فليس لبنى أمية فى ذلك متعلق عند أحد من المسلمين) أن وإن كانست لا تُنسالُ إلا بالسابقة، فليس لهم فى السابقة قديمُ عهد مذكورٌ ولا يومٌ مشهورٌ، بل كانوا إذا لم تكن لهم صابقة، ولم يكن فيهم ما يستحقونَ به الخلافة، ولم يكن فيهم ما يستحقونَ به الخلافة، ولم يكن فيهم ما يمتحهم منها أشد المنع، كان أهون، وكان الأمرُ عليم أيس.

<sup>(</sup>۱) وقريش الطواهر، هم بنو الحارث ويتر عارب ابنا فهر بن مالك، وتضيف إليم بعض الصادر بن تم وبنى الأدوم ومعيص بن حامر بن لؤي، وذلك لأيم نزلوا حول مكة رما والأها، وما سوى ذلك مسن يسطون قريش يقال لهم وقريش البطاع لا لايم مكنوا بطحاء مكة.

انظر: الأصفيان في الأقال جا ص ٢٠٥، وابن عبد رسه الأسطى في العقب. الفسريد جاً عن 1919 و ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الصليق عن الرسول 露 فها قله يوم سقيفة بسنى سسامدة منستما انتطف للهساجرون والأحمار حول من يلى أمر الأنة بعد وفاة الرسول 義.

انظر: ابن عبد ربه جدّ ص ٧٥٨. وابن خلدون أن المقدمة ص ١٩٤٠.

وانظر: كللك فنستك (مفتاح كنوز السنة) ص٦.

<sup>(</sup>٢) وردت أن الخطوطة [ب]، ولم ثرد أن الخطوطة [و].

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة بين النوسين في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

## [مثالب بني أمية]

فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان في حداوته للني (أ صلى الله عليه وسلم، وفي عاربته وفي إجلابه عليه، و (في) (أ غزوه إياه، وعرفنا إسلامة كيف أسلم، وخلاصة كيف خلص، على أنه إنما أسلم على يد العباس رضى الله عنه، والعباس هو اللكي منع الناس من قتله، وجاء به رديفا (أ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل أن يشرفه وأن يكرمه وينوه بنه، وتلك يعد بيضاء، ونعمة غراء، ومقام مشهور، وخبر غير منكور. فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليًا، وسعوا الحسن وتتلوا الحسين، وحملوا النساء على الاقتاب (أ) حواس ((أ) عليًا، وسعوا على بن الحسين حين أشكل عليهم بلوغه (أ) كيا يصنع بدلراري (أ)

<sup>•</sup> العتوان من عندتا.

<sup>(</sup>١) وردت أن الخطرطة [ب] «النبي»،

<sup>(</sup>٢) وردت في خطوطات الفئة [ب] ولم ترد في اخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) الرديف: الراكب علف الراكب.

 <sup>(</sup>٤) الأتناب: جمع قتب، والنتب الرحل المغير على قدم سنام البعير.

 <sup>(</sup>٥) حواسر: جع حضره والحاسر من النساء عن من ألفت عنها ثيلها وهن الكشوفة البرأس والـقراعين،
 وتهيم على شبر كذلك. والمقصود هنا واقعة نفل نساء بيت الحسين، بعد موقعة كربلاء إلى يزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>٦) هو مثل الأصفر (على زين العابلين) بن الحسين بن على بن أبه طالب من أم ولد، توف بللدية سنة ١٩٠٨ من الأربع. وكان يوع كريلاء مريشاً فل يشترك في القتال، وأخذ أسيرًا مع يقية أهمل بست المسين، ونقل بعد للمركة برغم مرضه إلى يزيد بن معارية، فقبر بكشف عورته ليتكد إذا كان قد بلغ أم لاه فيمر بختك إذا كان قد بلغ أم لاه فيلم بختك إذا كان قد بلغ أم لاه فيلم بختك إذا كان قد بلغ أم الأمير بن الحسين، المسين، المسين، قد المركة.
الذي استثهد في المركة.

حول تفاميل الحبر انظر: ابن سعد ف الطبقات الكبرى جه سـ٧١١ وما يتعلها – والسطيى: تساريخ الرسل ولللوك جه صـ208 وما يعلما – والأصفهال فى مقاتل الطلابيين صـ١١٨ – ١٧٣ – والنوبرى فى اماية ولارب جـ٧٠ صـ210 وما يعلما.

وقد رجع بوزورث في تعليفاته ص ٦١٠ أنه على الأكبر وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) خراری: جع خریة بعنی نسل.

المشركين إذا تُخلت ديارهم عنوة، وبعث معاوية بن أبى سفيان إلى البين بُسر ابن أرطأة (١)، فقتل ابنى حبيد الله بن العباس وهما غيلامان لم يبلغها الحمام (١)، فقالت أمها عاشة بنت عبد الله بن عبد المدان بن الديان (١)، ترثيها (١):

وقد اختلفت الروايات حول ذبمها، هل كان في البن أو في للنبنة ؟

حول تقامیل اکیر قطر: السطین جه ص۱۳۱ - ۱۵۰، والسمودی آن مسروح السلمی، ۲۰۰ ص۱۹ - ۱۷ واین عبد الر (اقتسم الاول) ص۱۵۱ - ۱۹۱ - وانویزی ۲۰۰ ص۱۹۹ و ۲۹۵.

(٣) ورد الاسم مكذا في الخطوطة [و] وفي باقي الخطوطات ورد (من عبد النيان).

انظر الزبيرى دائسية قريش د ص ٣٦ وانظر كالمك ترجة هيد اقد بين عبيد المدان، دايين مسعده جـ٠ ص ٩٢٨.

هذا وقد اعتلفت الروايات حول أم عبد الرحن وقم ابين مييد الله، فيلكر للسنعودي ج٦ ص١٧٠ انيـا (جويرية بنت قارط الكتال)، في حين يقول النويري: إن أم ابين حيد الله أم الحكم جنورية بنت خنولد بن قارط، وقبل خلافة بنت حبد الله بن حيد للدان ١٣٠٠ ص ٢٦١،

أما فليره فيلكر أنها الحارثية من بني الحارث بن كعب، انسطر: الليد والسكامل في اللغسة والأدب، ٣٠ ص ٣٢٠.

(4) البيتان رودا ضمن مجمومة من الأبيات النسوبة إلى أم عبد الرحن وقم ابنى عبيد الله ترثيها بها، وقند رودت الأبيات عند المبه على النمو التال:

> يا صن آمس بيس اللين هيا يا صن آمس بيس اللين هيا يا صن آمس بيس اللين هيا نيت بُسرًا وما صنفت ميا زميوا إلحس على وَوَجَسَ طَعَلَ ميرمنة مين ذل والهية خيري ومُشْبَشة للود به ٢ ص ١٣٠٠.

كالمداران تلسطى عنها المسسلف معها المسسلف معهى وطرف، خَشَرُق الهوم خشطت لمنع المسوع مردها من قرام، ومن الإخلك اللي المارفوا مشحولة وصنام الإنساك يالمسائل على مساؤل المارف على مسابق خال الإنساك يالمسائل

وقد وردت الأبيات كلك مع اختلافات في مدد من مصادرنا نلكر منيا: ابن عبد الير، الاستيماب (النسم الأوليا عن ١٦٠ – وللسعودي ج٦ ص ١٧ – والنهري ج٦ ص ٣٦٢ – وابن الأثير (الكامل في الساريخ) ج٣ صي ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>۱) پُسر بن أوطائة أو پسر بن أين أوطأة القرشي، من بني عامر بن لڑي بن خالب بين فهم، كان مسن
 أشمار معاوية في صراحه ضد على، واختلف المؤرخون في تحديد ناريخ وفاته.

انظر: ابن سعد «طبقات» ج٧ ص ٩٠٩ - وابن عبدالبر (الاستيماب في مصرفة الأصبحاب) القسم الأول. ص١٩٥-١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) أينا حيد أه بن العبلس بن عبد الطلب اللذان فيمها يُسر هما مبتدار عن وضم، وكان السوها حيد أه بن العبلس بل الهن لعل بن أب طالب عندنا وجه معاوية يُسر بن أرطأة إلى الحجناز والإسن سبنة ١٥٠/-٢٩ قليم أبن حيد أله.

يا من أحس بُنين الللين هما كالدرتين تشظى "عنها الصدف أنحى على ودجى " طفل مرهفة مطرورة " وصظم الإثم يقترف

وقتلوا لملب على بن أبي طالب تسعة، ولمسلب عقيل بن أبي طالب تسعة، لللك قالت نالتحتيم(1):

صين جودى بعبرة وعبويل واندي إن ندبت آل البرسول تسعة منهم لعسلب على قد أصيوا وتسعة لعقيل

هذا وهم يزهمون أن عقيلا أعان معاوية على على، فإن كانوا كاذبين لله ا أولاهم بالكذب، وإن كانوا صادقين لها جازوه خيرًا إذ ضربوا عنقَ مسلم بـن

فَسْنَى ابسكى بصبية وصبول واتناب إن تنبت آل السرسول استة كلهم لصبلب على القند أصبيوا وخسبة لطيسل

وقد ذكر ابن حيد ربه جـ\$ صـ٣٥٥ ان من قبل مع الحسين من أبناه على بن أبي طلب خسة مم : مؤلا وأبو يكر وجعفر والعياس وإبراهم، أما أبناء مقبل بن أبي طلب فقد ذكر أن خسة منهم قتلوا بكريلاء وأم يحله أسحاهم.

هذا وقد حاولنا إحصاء من استشهدوا من أيناء على بن أبي طلب وعقبل بن أبي طلب ق مهد بين أمية فتوصلنا إلى تسعة من أيناء على وخسة من أيناء عقبل أحصاهم الأصفهان وهم : الحسين والحسين وجسد الله وجعفر وهان والعباس وعمد الأصفر وأبو يكر وهيد الله ألبناء على بن أبي طلب، ومسلم وهبد البرحن وجعفر وهيد الله الأكبر وعلى أيناد حقيل بن أبي طلب.

انظر الأصفهات أن مثال الطالبين ص ١٦، ص ٨٠ - ٨١، ص ٩٣ - ٩٠، ص ١٢٠.

وقد ذكر الأصفيات أن جمهم كتارا برع كربلاء ما هذا الحسين بن مل وسلم بن عليل وعيد الله بن عل والأخير كته أصحاب اقتار بن أبي عيدة التنقي يوم الذار حسب الرواية التي يرجعها الأصفهات، كلك يذكر الأصفهات أن يعفى الروايات تذكر إيراهم بن على بن أبي طلب من أم ولد ضمن من كتارا أن كرسلاء ويقوله الأصفهات في ذلك : دوما حمت يذل . . ولا رأيت لإبراهم في شيء من كتب الأساب ذكرًا ع مقاتل المطلبين ص. ٨٧.

<sup>(</sup>١) تشغل الصلف من اللو: أي تشغل عنه.

<sup>(</sup>٢) الوَدُّجُ عرق متصل أن العنق، وهما وُفجان.

<sup>(</sup>۲) مطرورة: علدة.

 <sup>(4)</sup> گرود این مید ربه جا8 ص۳۸۳ مذه الآیات متسوبة إلى بنت علیل بن أین طالب وهن تران الجسین
 رمن استشهدوا معه یوم کربلاه مع اختلاف فی الآیات، نقد رونت:

عقيل صبرًا وقتلوا معه هان بن عروة لأنه آواه ونصره(١٠).

قال الشاع (١):

إلى هائل في السوق وابسن عقيل فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى وآخر برمی مدن طمار ۳ قتیسل ترى بطلا قند هشم السيف رأسه وأكلت هند كبد حزة، فنهم آكلة الأكباد ومنهم كهف (النفاق)(أ) ونقروا

(١) هما مسلم بن عقيل بن أب طالب بن عبد المطلب وهائل بن هروة الرادى، قتلهها هيمه الله بمن زياد بالكوفة عندما بعث الحسين بن على مسليًا من مكة ليأخل له البيعة بالكوفة فترل على هاف بن عروة أن داره.

انظر: ابن سعد الطبقات، جـ ع ص ٤٦ - وأبو حنيفة الدينوري (الأخبيار البطوال) ص ٢٣١ - ٢٤٢ -وابن هيد ربه جاء ص ٣٧٧ - ٣٧٨ والأصفهال مقاتل الطابيين ص ٩٥ - ١٠٩.

(٧) أورد الدينوري اليتين ضمن مجموعة من الأبيات منسوبة إلى عبد الرحمن بن الزبير الأسدى يقول فيها: إلى هـالٌ في الـــوق وابـن عقيـل وآخسر چسوی مسن طیار قنیسل أحلايث من يسعى بكل سبيل ونفسح دم قسد سبال کل مسیل

فإن كنت لا تدرين ما الموت فيانظري إلى يطل قبد هشبم السيف أتقبه أمسابها ريسب السزمان فسأميحا تری جسندًا قند ضیر اللوت لنونه الدينوري ص ٧٤٧.

أما الطبرى فقد أورد البيتين في أكثر من موضع وقد تسبها في إحدى روايناته إلى الفرزدق، السطبرى جـ • من ۲۵۰ - ۲۷۱ من ۲۷۹ - ۲۸۱.

أما الأصفهان في مقاتل الطالبين فقد نسبها إلى عبد الله بن الزبير الأسدى، وأوردهما في مطلع سبعة أبيات نقول:

> إلى حسائل في السسوق وابسن عليسل وأخسر يسوى مسن طياد قنيسل ونفسح دم قبد مسال کل مسیل أحاديث من يسمى بمكل سبيل واسد طابشه مسقحج بسقمول على رقبعة مسن مسائل ومسول فسكونوا بفسلها أرضيت بظهل

إذا كنت لا تدرين ما المرت فالنظرى إلى بطل قد هشم السيف رجهم ترى جسندًا قسد خسير الأوت لسوته أمسايها أمسر الأمسير فسأصيحا أيسركب أحساء الماليسيج أمنسا تبطيف حبواله مسراد وكلهبم فسإن أنسم لم تشسأروا بسائيكم الأصفهال ملائل الطالبين ص١٠٨.

(٣) الطيار: الكان المال الرتقم.

(1) وردت أن الخطوطة [و] (الشقاق) وأن باق الخطوطات (النقاق) وهو المستجم، وقسد استخدم هسله العبارة زياد بن عبيد (اللي اشتهر بزياد بن أبيه) وذلك عندما كان عباملًا لعل عل خارس قبل انضياب إل معلوبة في خطبة رد بها على معلوبة عندما أرسل إليه يترعده ويتهده فاستبلها بشوله: (إن إبن أكلـة الأكبـاد وكهف الفاق وبنية الأحزاب، كتب يتومدق ويتهددن، انظر: تاريخ اليعقون ٢٠ ص ٢١٨. (بالقفسيب) " بين ثنيق الحسين"، ونبشوا زيدًا الله وصلبوه، والقوا رأسه في عرصة الدار تطؤه الأقدام، وتنقر دماغة الدجاج، حتى قال القرشي (1):

اطرد الديك عن نؤابة زيد طال ما كان لا تطؤه الدجاج وقال شاعر بن الهية (ا):

صلبنا لكم زيدًا على جلع نخلة ولم نر مهديًّا على الجلع يصلب وقتلوا يجى بن زيد<sup>(۱)</sup>، وصوا قاتله ثـاثر مــروان<sup>۲۸</sup> ونــاصر (الـــدين)<sup>(۱۸)</sup>،

آنظر: ابن سعد طلبتات، جه ص ۳۲۰ و ۳۲۰ - السطيري، جلا ص ۱۲۰: ص ۱۷۳: وص ۱۸۰: وص ۱۸۰، می ۱۷۳ و س ۱۸۰: می ۱۸۵ - می ۱۹۵ - وابسن میسد رسه ج۵ ص ۱۸۵ - وابسن میسد رسه ج۵ ص ۱۸۵ - می ۱۸۵ - وابسنونی متر ۱۸۳، می ۱۳۳، می ۱۸۳ - می ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - والایشهای متر ۱۳۳، می ۱۳۳۰، می ۱۸۳۰ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵۷ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ - ۱۸۵ -

(1) ورد البيت عند المبرد جـ٣ ص ٣١٠ منسوبًا إلى شاعر من أنصار بني أمية عن كاتوا بهجون الشيعة.

 (a) ورد البيت منسوبًا إلى أمور كلب أو الأمور الكلبي أن المقد الذيف والأخال، وقد ورد البيت باختلاف أن القفظ أن يعضى أصول العقد القريد، حيث ورد على النحو الثائي:

نصبت لمكم زيدًا على جسدَع تخلف وما كان مهدى على الجدَع ينمسب

انتشر: ابن عبد ربه، جـ4 صـ ۴۸۳ - والأصفهال في الأغال جـ4 صـ ۱۳۰ واپن خلكان، وفيـات الأهيـان جـ9 صـ ۱۱۱.

وأمور كلب أو الأهور الكلي هو حكم بن مياش، وكان عن يجون مايًّا وأصل البيت فهجاه السكيت. فتق : الإصليفان أن الأغال ج17 ص 4 وج14 م 77 - 77.

(١) يجي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، كتل في معركة مع سبل بين أصور بنساية أسلبت جيت، وماه بيا رجل يقال له حيس العنزي، فرجفه سورة بن عمد لتبلاً فاجتز رئسه وأرسله إلى نصر ابن سيار، فيمت بيا الأخير إلى الوليد بن يزيد وصلب جست، على باب صفية الجسوزجان، وريما كان ذلك في ومضان سنة ١٢٥ / ٤٣٣/ه.

القطر: الطبرى جلا ص ٢٢٨ - ٢٣٠، الأصفهال، مضائل الطلبين ص١٥٢، ١٥٨ ابسن الأكبر، ج٦ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١) لم ترد في الخطوطة [و] وقد وردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) حول الخبر الطرى الطبرى جه ص ٤٥٦ - الأصفهال، مقاتل الطالبين، ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طلب، الإمام الرابع من أقة الشهمة وهو العلى تنسب إليه الفرية الريابية المستفيد في عهد هشام بن عبد اللك عندما خرج بالكوفة فرجه إليه يوسفُ بن عسر الخشق علماء على العراق من يقتله، فاقتلوا وتفرق عن زيد من خرج معه، وقال ثم صلب، وقد اختلفت الروابات في تلميخ وفقه بين سنوات 151 و171 و172 و772 و772م.

<sup>(</sup>٧) ثاهر مروان أى الأخذ بثأر مروان، الناهر الذي لا يبق على شيء حتى يدوك ثأره.

 <sup>(</sup>A) وردت أن اقطوطة (و) وناصر الدهي، وأن اقطوطة [ب] ناصر الدين.

وضربوا على بن عبد الله بن العباس (۱۰ بالسياط مرتين، على أن تزوج بنت عمه الجمفرية التي كانت عند عبد الملك بن مسروان (۱۰ وعلى أن نحلسوه (۱۰ قتسل سليط (۱۰ و وحوا أبا هاشم بن عمد بن علی (۱۰ و وصرب سلیان بن حبیب بن

ومادة على بن عبد الله بن العباس (K. V. Zettersteen) ومادة على بن عبد الله بن

(٣) تشير الصادر إلى أن مقا الزراج كان فائحة الخلاف بين حلى بن حيد الله وبين حيد الملك بن صروان، وقد اعتلفت الصادر في تحميه، فني أخيار المعرفية المجارك مراح ١٣٩٠ - ١٣٩١، وود أنها لباية بنت حيد الله بن جعفر بسن حجد الله بن جعفر بسن أي طلب وأن على بن حيد الله بن جعفر بسن أي طلب وأن على بن حيد الله تزرجها بعد أن طلقها عبد الملك بن مروان فيظلت توجة له إلى أن مساعت، ويذكر ابن حيد الله في تزرجه لباية بنت عبد الله أن جعفر، وهو عا وود كفلك في المكامل للمبرد جعا ص ١٩٦٧ وعند ابن خلكان جعا ص ١٧٥٠. وقد وودت أم أبها ولباية ضمن بنات عبد الله بن جعفر بن أي طالب في نسب فرش للنزيرى ص ١٨٥، وعراجمة ترجة على بن عبد الله في طلب عن حيد الله أن جد الله بن جعفر بن عبد الله في طلب بنت عبد الله بن جعفر بن الحقاب ضمن زوجات، كفلك ذكرها الزيرى في ذكره لولد عبد الله بن المباس ضمن زوجات على ص ١٩٥.

(٣) تسبوا إليه أمرًا لم يقعله، والإشارة هذا إلى مانسب لعلى بن عبد الله.

(8) سليط بن عبد الله بن العباس من أم ولد، وكان عبد الله بن العباس قبد نشاء ثم استلحه، وابيم على بن عبد الله بناب تعلق من القباس من أم ولد، وطبح على بن عبد الله يتباء وسليط مذا من الله أبر مسلم المؤاساتين فيا بعد، انظر: أعبار الدولة العباسية ص 151 و 100 و وطبين جه الا ص 151 وابن حزم ص 10 و من ١٠٠ مثل وتلكر بعض اللمبادر أن على بن عبد الله ضرب بالسياط أن للرة النابة بسبب ماتسب إليه من أي قال إن الحلالة ستكون في بنيه، أعبار الدولة العبلية ص 100 وابسن حب، وسه جه ص ١٠٠٠ وص ١٠٠ وابسن علمان، ج٦ ص ٢٧٠ و من ١٠٠٠ وابسنن

وقد ورد أن خطوط أعبار الدولة العباسية صـ 189 --10 أن الوليد صنعنا انهم على بين صيد الله <del>بصــل</del> سليط أقامه أن الشبس حق حله عبد الله بن عبد الله بن المقارث وعالجه ثم نفاه الوليد بمتما إلى الحبيسة.

(٥) هو حيد الله بن عبد بن على بن أبي طلب، يبكن أبا خاشم، ويقال إن سليان بن حيد الملك دس أم طُلك منه الله كان يُختى منه كمنافس سياسي، ويقال إنه عندما أحس بالاتراب أبياء بديد أن الروسول إلى الحيمة حتى يتنازل من حله أن الملاقة إلى عبد بن على بن حيد الله بن المبلس، وقد درج المؤرخون على احجاز مثا التنازل أو هذه الرحية أساسًا شرعًا الادعاء المبلسين بحقهم أن الحلالة وهو الحق البلني انتقال سن عبد إلى أيراهم الإمام.

<sup>(</sup>١) على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الللب بالسجاد أشاء وكثرة صبلاته، نقساء السوليد إلى موضع جنوبي الأردن في إقلم حوران بقال له الحميمة وظل فيه حتى وضائه في سنة ١١٧ أو ١١٨ه/ ٧٣٠ أو ٧٣٠م. وقد أصبحت الحميمة مركزًا للدعوة السرية للحركة العباسية.

انظر: أخيار الدولة المباسية لمؤلف جهول من القرن الثلث المجمرى صـ ۱۳۵ - ۱۹۵، ابن سعد جه، صـ ۳۹۷: صـ ۳۱۵، الزيري صـ ۳۸ - ۲۹، ابن حزم أن جهيرة أتساب العبرب، صـ ۱۹ - ۲۰، واستظر كلك تعلقات يوزورث عل ترجت خطوطة النزاع والتفاسم، صـ ۱۹۳، وانظر دائرة المعارف الإسبلامية السليمة الجديدة: مامة الحديدة. (Vol. III, P.574 (D. Sourdel)

# المهلب أبا جعفر المنصور بالسياط قبل الخسلافة<sup>(۱)</sup>، وقسل مسروان الحيار الإمسام إيراهيم بن عمد بن على أدخل رأسه في جراب نورة<sup>(۱۲)</sup> حتى مات.

ومن الجاهر بالذكر أن أبا جعفر النصور في مراسلاته مع عمد (النص الزكرة) فيا بعد، أم يشر إلى ذلك
 التنزل على الإطلاق، لأن العباسين بعد أن استفر غم الأمر انحو أبه هم أصحاب الحق دون الطريين، عبدا
 وكان عبد الله قد أصبح زمياً لفرح الكيسائية في الشيمة وهم اللين اتبعرا الخنار الطلق في توزه ضد الأمرين.

اقطر: أنبار الدولة الدياسية ص١٧٣، وما بعدما - والأصفهات أن مضائل السطابيين ص١٦٦، وإسن عبد ربه جه ص٧٩ رما بعدما، ابن الأثير جه ص٩٩، وصا بصنما - وابسن خلسكان، جة ص٩٧٠، ص١٨٧ - ١٨٨، وقطر كللك: تعليقات بوزورت ص١١٣ - ١١٤، وسادة السكيسائية أن فالسرة المسارف الإسلامية VI, IV (E.L)

وانظر البحث المنشور أن عملة جمية المستفرقية الإيطالية : R.S.O. عمله ١٩٥٣) ص ٢٥ - ص ٢٥ المنظر المناسبة S. Moscati, II Testamento di Abu Hashim

(۱) فيا يتعلق بما ذكره القريزى هنا من ضرب التصور بالسياط على يد مطيان بن حبيب، كتب بعيزوت تعلقا مطولاً فى ترجت الإنجليزية للنزاح والتخاصم قال فيه: إن سليان بن حبيب عامل خراسان لمروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية كان قد قيض على أي جعفر هبد الله بن محمد بن محمد بن هل (التصور فيا بعد) في الأمراز سنة ١٩٧٩هـ (١٧٤٧/٧٤١) والهيم بأنه متواطئ مع هبد الله بن معارية وسبحته وتوسط له أبير أبسوب للروالات كتب سليان وتصح أبر أبوب سليان بالا يعرف فى الإصاحة إلى أي جعفر الأن ذلك يخصب العباسيين الملين كتب سليان انتصبحه وزيره وأطلسق سراح أي جعفر من درام على منازاة على مسلم في طريقها إلى النصر وقد المتمع مسليان انتصبحه وزيره وأصلت سراح أي المتعلق المناسور - بالوزاوة، إلا أن المنصور سرمان ما انتقاب عليه وزياد، ويشير بوزيرت هنا إلى أن الحليفة العبلى الدفاح قد قتل سليان أين حبيب يتحريض من الشاهر سديف بن مهمون، وبرابعة مصادرنا وجننا اختلافات صفة حول هذا الحسير أيل بعضر كان أيلي المنافرة للله، ويلاد المؤرد للهة، ويلكر المبود عرب وأب جعفر كان الذى قتل مليان بن حبيب وأب جعفر كان الذى فتل مل يد الدفاح بتحريض مسليف هنو سليان ابن عبد الملك، وهو ما ذكره البخوي كلك عن ١٩٧٩، وبن الأثير جه ص ١٩٧٩.

أما ابن خلكان فيلكر أن تلتمور هو الذي قتل سليان بن حيب ج؟ ص ١٤٠ - ١٩٤٤ ، ويشير ابسن عبد ربه ج٤ ص ١٩٥٥ وج؟ ص ١٩٠ إلى أن الأبيات للسوبة إلى سنيف قيلت في التحريض على قتل عند من بني أمية يجاوز الاقترن ولم تُقُل في التحريض على قتل شخص واحد.

رابع كلك الجهثيارى ص ١٩٨ - والأصفهال أن الأضال جـ16 ص١٧٧ طبعة بولال. وانظر كلك: يحق سوريل بومين والفارق عمر الأجزاء الحاصة بالوزراء أن العصر العباسي:

Sourdel, Le Vizirat àbbaside de 749 à 936 (132 à 324 de l'Hegire). Damascus 1959 - 60, I. 78 - 9. F. Omar Politices, and the problem of succession in the early Abbasid Period 132/ 750 - 158 - 775, in Abbasiyyat, studies in the history of the early Abbasids. Baghdad 1976, 62.

(٧) الدورة من الحجر الجين أو أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم استخدم لإزالة الشعر، والقصود عنا
 أنهم وضعوا رأمه في جراب علوم بالجير، وحول قتل إيراهم الإمام، السنطر: أخيسار السندولة المبساسية =

(وقتلوا يوم الحرة" عون بن عبد الله بن جعفى". (وقتلوا يوم العلف" مع الحسين أبا بكر بن عبد الله بن جعفى(")، وقتلوا يوم الحسرة (أيضًا)" الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب)(والعباس بن عتبة ابن أبى لهب، وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بسن الحسارث بسن عبد المطلب)"، ومع ذلك كله فإن عبد الملك بن مروان (أبا الخلفاء من بنى مروان) أعرق الناس فى الكفر لأن جده لأبيه الحكم بن أبى الماص لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريده، وجدّه لأمه معلوية بن المفيرة بسن أبى الماص طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريده، وجدّه لأمه معلوية بن المفيرة بسن

ولا يكون أمير المؤمنين إلا أولاهم بالإنجان وأقلمهم فيه، هذا وبنو أمية قد هلموا الكعبة ((۱)، وجعلوا السرسول على دون الخاليفة، وختموا في أعناق حس سلام ربا بعلما، والطبئ به س مر ۱۹۳ والسوري به س ۱۹۳ و ۱۹۳ والطر كذلك مادة الراهم بن عمد في دارة المدان الإسلامة (EL.)

Vol. III P.P 988 (F. Omar).

(۱) كانت واقعة الحرة في فتى الحبجة سنة ٣٦ م/٩٨٢م مندما خلع ألهل اللبية يزيد بن معارية فوجه إليه سنة بن حقية بن رياح، والحرة للذكورة هتى حرة للدينة. النظر: السطيرى جـ٥ صـ٤٨٣: صـ٤٩٥، والدويرى جـ٧٠ صـ٠٥٥ - ٤٩٠.

(٣) رودت العبارة بين الترسين في الخطرطتين (أثّر وأن] ولم ترد في الخطوطتين [ر، ط) ومون بين حيد الله ابن جعفر طلكور هنا هو حون الأصغر بن حيد الله بن جعفر بن أبي طالب، انسطر: الأصفهال في مضائل الطالبيين حي ١٩٢٨.

(٣) يوم الطف هو يوم كربلاه، ووقع أن العاشر من الحرم سنة ١٦ه/ ١٨٠م.

. والطف هو تلتطنة الخيطة بالكولة، وهو ما أشرف من أرض العرب عل ريف العراق، والنطف لفة : هيو سامل البيعر أو فناء الدار.

(2) وردت الدبارة بين الدرسين أن الخطوطة [ب] ولم ترد أن القسلوطة [و]، ويذكر الاصفهال أن متسائل الطالبيين ص١٩٣٧، والتويرى ٢٠٠٠ ص ٤٩٤ أن أبا يكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طباب قند قتال بسوم الجرائر.

(٥) (لَهِدُنُا) لم ترد في اخطوطتين [و، ت].

(١) العبارة بين القوسين لم ترد أن الخطوطة [و] ويردت أن الخطوطة [ب],

(٧) المبارة بين اللوسين لم ترد أن الخطوطة [و] ووودت أن الخطوطة [ب].

(A) ضرب الأموون الكمة إبان ثارة منذ الله بن الزبير مرتين بالمنجنين، للرة الأول سنة ١٤٥ه، على يبد التُحتين بن قُبر، والرة الثانية سنة ٧٧ ه على يد الحبراج بن يوسف، كها هذه الحبراج سنة ١٨٤ الزبادات الهي كان عبد الله بن الزبير قد أدخلها على الكمية، انظر: الطبرى جـ٥ ص ١٩٥ وجـ٩ ص ١٨٧، ص ١٨٥٠. الصحابة (()، وغيروا أوقات الصلاة، ونقشوا أكف المسلمين، ومنهم من أكل وشرب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطِست المسلمات في دار الإسلام بالبقية في ايامه (().

وكان أبو بهم المنصور إذا ذكر ملوك بنى أمية قبال: هكان عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الملك عبد الميال المنع، وكان الوليد عبدنًا، وكان سليان همه بطنه وفرجه، وكان عمر أعور بين عميان، فإذا قيل: عدل، قال: إن من عدله أن (لا) يقيلها عن لم يكن لها أهلًا ويتولاها بغير استحقاق، وكان رجلهم هشام».

وقد صلق أبو جعفر.

وَقِد كان يقال لهشام: الأحول السرَّاق، لأنه ما زال يُسلَّخل صطاء الجند شهرًا في شهر حتى أخذ لنفسه مقدار أرزاق سنة، فلذلك قسالوا: الأحسول السرَّاق.)

وقال خاله إبراهم بن هشام المخزومى: دما رأيت من هشام (خطأ)(1) قط إلا مرَّتِين. فإن الحادى حدا به مرة فقال:

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى وضع الحبياج بن يوسف النفق أنتام الرصاص في أمناق الصحابة في المدينة سنة ٧٤٩ بعد أن قضى على ثورة حيد الله بن الزير. انظر: الطبيي جـ٩ ص ١٩٥، وابن تفرى بردى في النجوم المزاهرة جـ١ ص ١٩٥، وانظر كذلك: حيد الرحن فهمي عمد، موسومة النفرة المرينة وطر الأيات ص ١٩٥، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) للتصود بوطه تللیات هنا، مارتج پرم ایگرد، وقد ذکر الطبری والنویری آن مسلم بن حقیة آباح تلفیت ثلاثة آیام بعد انتصاره علی اطباع، وذکر ابن خلکان آنه بعد واقعه اطراد دولنت آکثر من آفت یکر مین اصل تلفیته عن لیس طن آزواج بسبب ما جری فیها مسئ الفجسوره، انستظر کللک السنظری چه ص ۱۹۸۲ وما بعدها - والنویری چ۲۰ ص ۱۹۸۷، وما بعدها وابن خلکان چ۲ ص ۲۲۱ وما بعدها.

والمراد بالبليم بليم الفرقد وهو موضع مدافل اللدينة أيام الرسول واستمر مدة بعده، ويقع شرق اللدينة، وقـد أصبح البقيم موضعًا له مكاند الكبرى عند الشهدة نظرًا لكثرة من دفن فيه من كبار أهل البيت وأوضم فناطمة. ورضى الله عنها)، والحسن بن على، وعمد بن الحيفية، وعلى بن الحسين وابنه عمد الباتر وابت جعشر العسادق. وغيرهم،

انظر: السمهودى فى وفاه الوفا جـ٣ ص ٩٩٣ - ٩٦٤ وجـ2 ص ١٩٥٤، وفظر كللك مادة يقيع الفرقد فى دائرة للدف الإسلامية . (Vol. I. PP 957 U 958 (A. J. Wensinck – A.S. Bazzee Ansari

وحول علم الأحداث كلها راجم رسالة الجاحظ.

<sup>(</sup>٣) وردت أن الخطوطة [ب] ولم ثرد أن الخطوطة [و].

<sup>(1)</sup> وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

إن عليك أيها البخسق(١) اكرم من تمثى به المطسى

فقال: صدق قولك.

وقال مرة: «واقد لأشكون سُليهان بن عبد الملك يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان».

وهذا ضعف شديدٌ وجهلٌ عظم.

وكان هشام يقول: هواقد إن الستحى من الله أن أعطى رجـلا أكثر مسن أربعة آلاف درهم».

وقدَّم هشام ابنه سعيدا على حمص فرمى بالنساء، فكتب أبو الجعد البطائل إلى هشام مع (حممى)<sup>٣)</sup> وأعطاء فرسًا على أن يُبلغ الكتاب، وفيه<sup>٣)</sup>:

أبلغ لديك أمير المؤمنين فقد اسددتنا بأمير ليس عنينا طورًا يخالفُ عمرًا في حليته وعند راحة يبغي الأجر والدينا

فعزله وقال: « يا بن الحبيثة تزق وأنت ابـن أمـير المؤمنـين، أعجـزت أن تفجر فجور قريش قبل هذا ؟ وأظنه قال<sup>(٤)</sup>: هذا لا يلي لى حملا أبدًا<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) البشق: لقط معرب يمني الإبل الحراساتية وهي مفرد جمعها: البُخت.

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان أن المقد الفريد مل النحو التال:

لَيْلَغَ لَمَاتِكَ أَمَيرِ طُوَسَيِنَ فَسَمَدَ أَسَعَتُنَا يَأْمِرِ لِينَ حَيْسًا طُبِرِيًّا يِضَافَفَ عَمِيرًا فَي مُطِيِّتُ وَصَدَ مَسَاحَة يَسَبَقَ الْسَكَلَافِينَا إِنْ حَدِدُ بِهَ جَدُّ صَهُدُّهُ.

<sup>(1)</sup> وردت في الخطوت [ب] (رما أخل مال) والثبت في المن ما ورد في الخطوطة [و].

<sup>(</sup>٥) ق روایة العقد الفرید جـ٤ صـ١٤٨ ورد الحبر حلى النحو التال : دخلها قرا الـكتاب بعـت إلى سـمید فائسخصه، فلها قدم حليه علاه بالخيزوات وقال : به اين الخبيئة، نزل وأنت اين أسـير المؤسنين، وبلك ا اصبحرت أن تضجر فجور قريش؟ أو تعرى ما فجور فريش لا أم لك؟ قتل هذا وأعدا سال هـذا واقد لا تل في عسـلا حتى الموث، قال : قا ولى صـلا حتى مات.

وحسبك من عبد الملك بن مروان قيسامه على منبر الخسلافة وهسو يقول: \* دما أنا بالخليفة المستضعف، ولا بالخليفة المُذاهن، ولا بالخليفة المُلَانِهِ".

وهؤلاء هم سلفه وأغمته، وبشفمتهم قام هذا المُقام وبتأسيسهم وتقلمهم نال تلك الرياسة. ولولا العادة المتقدمة، والأجناد المُجندة، والمسئات القاعمة، نكان أبعد خلق الله من ذلك للقام، فللستضعف عنده عيان بن عضان رضى الله عنه، والمُداهِن عنده معاوية رضى الله عنه "، والمُداهِن عنده يويد بسن معاوية.

والضعيف لا يكون خليفة، لأنه الذي ينال القوى منه عند انتشار الأمر عليه، والمُداهن لا يكون إمامًا، ولا يوثق منه بعقد، ولا بوفاء عهد، ولا بضمير صحيح، ولا يخيب كريم، والمأفون لا يكون إمامًا.

وهذا الكلام نقض لسلطانه، وعداوةً لأهله، وإفسادٌ لقلوب شيعته، وقرة عين هدوه، وعجزٌ في رأيه، فإنه لم يقدر على إظهار قوته إلا بأن يُنظّهر عجز المحته.

### [في أصل المنافرة بين بني هاشم وبني أمية]\*

وقد كانت المنافرة لا تزال بين بنى هاشم ويسنى عبد قمس، بحيث إنسه يقال: إن هافتما وعبد فمس ولدا توسين، خرج عبد فمس فى الولادة قبل هاشم، وقد لصقت إصبع أحدهما بجبهة الآخر، فلما نُسرعت دمِسَى المكان،

 <sup>(</sup>١) ورد على الملتى الأيمن للمخطوطة (ر) شرحًا للفظ المأتون: بأنه (الضعيف العشل والبرأى والتصميح
 باليس حندي ا.ه.

<sup>(</sup>٢) لم ترد (رضى الله عنه) إلا أن الخطوطة [و].

العنوان من عنفنا.

فقيل: سيكون بينها أو بين بنيها(١) دم، فكان كللك.

ويقال: إن عبد فمس وهافما كانا يوم ولـدا فى بـطن واحـد، وكانـت جباهها ملتصقة أن بعضها بعض، فأخذ السيف ففرق بين جباهها بالسيف. فقال بعض العرب: ألا فَرَقَ ذلك باللرهم أن افإته لا يزال السيف بينهم وفى أولاحم إلى الأبدان.

وكاتت المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصى، وبين ابن أخيه أمية بن عبد فعس بن عبد مناف وسببها: أن هاشما كانت إليه الزّفادة التي سمها جده قصى بن كلاب بن مُرة مم السقاية، وذلك أن أخاه عبد فعس كان يسافر

Smith Thompson, Matif-index of folk literative, Bloomingtons and London, 1966.

وقد ورد موضوح العداء بين التواقم في ذلك العليل في أكثر من موضع، فقد ورد نحت رقم (ـ511.1.2.). تحت منوان نزاع الإخوة للتعانين ثقافيًا وكيف يكونون كللك قبـل الميلاد، كيا ورد رقيم (ـ7.575.1.3) بعنــوان التواقم يتنازمون في رحم الأم قبل الميلاد، كللك ورد برقم (ـ7.85.2) بعنوان (التواقم التعادرة) وبرقم (ـ7.533) تحت موضوح (السخصان يولدان بجسد واحد). كللك ورد برقم (ـ7.312) في موضوح انصل التواقم.

ريضيف برزورت مطلّاً على ما يمكره القريزى هنا من مداه هاشم ومبد فحس أن ما ذكره القريزى يستند إلى ما رود أن المعد القديم من العداء بين عيس ريملوب لبني إسحاق النظر: سفر التسكين (إمسماح 87 الأياب 1 - 9) ريرى لامائس أن مثل علم القمص من الأياب 1 - 9) ريرى لامائس أن مثل علم القمص من المعلمة لليكرة بين حبد أحسى ومائم المنامرة لكى تشرح الانشام الذي حدث بعد الإسلام بين الحين، لأنه أن السنوات الأول من حيامها كلت العلاقات طبة بيهم.

انظر: Lammens, H. Etudes sur le Régne due Calif Moawiya 1", pp. 154, flo.

ومها يكن الأمر فإن هله الأسطورة قد قبلت في الأجهال التائية، على أن المدارة بهن مناشم وهبذ الهسي قدية.

هذا وقد قرره الغريزي هذه الفصة عن المسادر الدرية القدية، فقد وردت عند كثير من المؤرضين السابقين عليه: انظر عل سيل الخال: ابن سعد جدا ص ٧٦، والطبري جدا ص ٢٥٤، ص ٢٥٠،

<sup>(</sup>١) وروت أن الشطوطة [ب] (ولديها) وأن الخطوطة [و] (ينها).

<sup>(</sup>٢) وردت أن اقطرطة [ب] (ملصفة) رأن اقطوطة [ر] (ملتملة).

<sup>(</sup>٢) الدرهم: لفظ معرب، وهو القطعة من الفضة للغيروية للمعاملة.

<sup>(2)</sup> تعليقًا على ما يذكره للتريزى هنا من أن هاهما وأضاء عبد فحمى أبين هبد مناف، ولذا توسين ملتصفًا أحدهما بالأخر، ذكر برزورث أن تعليقات على ترجت الإنجليزة للنزاح والتخاصم أن صديفًا له تبهه إلى أن هنا النوع من المضمى الأسطورى للمثلق بالمداوة بين الإنجوة النوائم يتوارد أن الأدب الشمي المثلى، وهو يجهل أن ذلك على فهرس بارضوهات الأدب الشمي للتكروة أن أداب الشعوب وهو:

وقلًا يقم بحكة، وكان رجلا مُقلاً، وله ولد كثير، فاصطلحت قريش على ان ولى هاشم السقاية والرَّفادة وكان هاشم رجلا مُوسرًا، فكان إذا حضر صوسم الحج قام فى قريش فقال: يا معشر قريش، إنكم جبران الله وأهال بيته، وإنكم يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله، يعظمون حرمة بيته، وهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خصكم الله بذلك، وأكرمكم به، حضظه منكم، أفضل ما حفظ جاز من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره، فإنهم ياتون شعنًا خُبرًا، من كل بلد، على ضوامر (١٠ كالقدام ١٠ وقد أزحفوا الم وقللوا وقلم فيله وقلوا من كل بلد، على ضوامر (١٠ كالقدام ١٠ وقد قريش ترافد على وقلوا على قدرهم، وأعنوهم و فكانت قريش ترافد على نلك حتى أن كان أهل البيت لَيرسلون بالثيء اليسير على قدرهم، فيضمه هاشم إلى ما أخرج من ماله وما جع عا يأتيه به الناس، فإن عجز كمله.

وكان هاشم يُخْرِج فى كل سنة مالا كثيرًا، وكان قوم من قريش يترافلون وكانوا أهل يسار، فكان كل إنسان منهم ربحا أرسل بمائة مثقال هِسْرُقلية (٢٠) وكان هاشم يأمر بحياض من أدم، فتجعل فى موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزه،، ثم يستق فيها من الآبار التي بمكة فيشرب الحاج.

 <sup>(</sup>١) ورد يهاش الخطوطة (و) (ضوامر جمع ضامر وهو الجامل الذي ينزل) أه. والضامر هو الفليل اللحم الرقيق ويقال للجمل ضامر وناقة ضامر وضامرة.

 <sup>(</sup>۲) ورد پهش اقطوطة [و] (والتداخ واحدما تدح بكسر القاف وهى السهام وقبل العود إذا قطع على مثلل الدیل) آه.

 <sup>(</sup>٣) ورد بهاش الخطوطة [و]: (وبقال أزحف الرجل إذا أعبت إبله) أهـ وأزحف: أعيا وأزحفهم السفر
 أي أعياهم.

<sup>(4)</sup> وود يامش الخطوطة [و] (وتفل إذا ترك الطيب) أه. وتفلوا تغيرت راالحتهم.

 <sup>(</sup>a) ورد بهش المطوطة (ر) (وقل إذا كثر قله).

 <sup>(</sup>٦) وود پیانش الخطوطة [و] (وارسلوا استاجوا، بقال رجل ارسل واسراة ارسلة عساجة) أه. وارسل ضلان أى تفد وافتر.

<sup>(</sup>٧) مثنال هرقلية: هي اللينار اللمي البيزنطي وكان العرب يستخدمونه في معاملاتهم قبل الإسلام.

 <sup>(</sup>A) كشفت زمزم حسب ما ترويه المسادر التاريخية على يد عبد اللطلب بن هاشم.

انظر: ابن هشام السيرة النيوية جـ1 صـ14A وما يعلما - وابسن مسعد جـ1 صـ4P - والسطيرى جـ7 صـ101.

وكان يطعمهم أول ما يطعمهم قبل يوم التروية(الله بيوم بمكة، ويطعمهم بمنى ويمرفة ويجمع، فكان يثرد(الله لم الحبر والله على والحسم، والحبر والسمن، والسمن، والسمن والسوين الله والقر، ويحمل لهم الماء حتى يتفرق الناس لبلادهم، وكان هاشم يسمى عمرا، وإنما قبل له هاشم لهشمه الثريد بمكة، وكان أول من أطعم الثريد بمكة الله وكان أمية بن عبد شمس ذا مال فتكلف أن يفعل كيا فعل هاشم من إطعام قريش فعجز عن ذلك، فشمت به ناس من قريش وعابوه، فغضب، ونافر(الله هاشما على خسين ناقة سود الحلق التحر بمكة، وعلى جلاء عشر سنين، وجعلا بينها الكاهن الخزاعى جد عمرو بن المحمق(الله) ويعلى جلاء عشر من فهر بن مالك الفهرى، فقال الكاهن: ووالقمر الباهر، وما اهتدى بعكم الماكوب الزاهر والفيام الماطر وما بالحو من طائر، وما اهتدى بعكم الماكور والكوكب الزاهر والفيام الماطر وما بالجو من طائر، وما اهتدى بعكم المناطر وما بالمناطر وما المناطر وما بالمناطر وما المناطر وما المناطر وما بالمناطر وما المناطر وما المناطر وما بالمناطر وما المناطر ومناطر وما المناطر وما المناطر وما المناطر وما بالمناطر وما بالمناطر وما المناطر ومالماك وما المناطر وما

 <sup>(1)</sup> يوم التربية: في الحج وهو اليوم الثامن من فتى الحجة، وكان الحجاج برتون فيه بالله، قبل الـقعاب الل من.

 <sup>(</sup>۲) بارد: بفت الخبر ثم ببله بالرق أو اللين أو أي سائل أخر.

 <sup>(</sup>٣) السويق: طعام يتخذ من منقوق الجنّطة والشعير، وسمى بذلك الانسهاله في الحلق.

<sup>(</sup>a) (السريق) لم ترد أن الخطوطة [ك].

<sup>(</sup>٥) تصة إطماء الثريد بحة فها بروى الرواد أن تربيًّا أسابيا جاعة فرحل هاشم إلى فلسطين فاشترى منها الدقيق وقدم به مكة فامر به قبضيز له وتحر جززًا، ثم اتخذ لقومه ثريدًا بذلك الحبر فسمى لللك هااهاء وكان احمه من قبل حمرًا.

انظر: این سعد جا ص ۷۰ و ۷۱، والطبری ج۲ ص ۲۰۱ و ۲۰۲.

<sup>(</sup>١) نافر: خاصم أو قاجر.

<sup>(</sup>٧) الحلق: جمع الحلقة وهي السواد المستثير وسط العين.

 <sup>(</sup>A) حمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن صرو من خزاعة.

انظر: ابن سعد جه ص ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٩) حسفان: هى منهلة من مناهل الطريق بين الجسفة ومكة، وقبل قرية على بعد ثلاثين ميلا من مكة، وهى حد عباسة.

انظر: ياقوت الحموى، معجم البلدان جـ9 ص-۱۷۳ و ۱۷۴. والبـكرى أن معجــم مــا اســتعجم جـ٣ ص-947 و 947.

<sup>(</sup>۱۰) عام: جيل.

مسافر، من متجد<sup>(۱)</sup> وغائر<sup>(۱)</sup>، لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، أول منه وآخر، وأبو همهمة بللك خابر».

فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين.

فكان هذا أول عداوة وقعت في بني هاشم وبني أمية.

ولم يكن أمية فى نفسه هناك<sup>(٣)</sup>، وإنما رفعه أبوه وينوه، وكان مضعوفًا، وكان صاحب عهار، يدل على ذلك قول نُفيل بن عبد المُرُى<sup>(١)</sup> جد أسير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم، فنفر عبد المطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال:

أبوكَ معساهس وأبسوه عفّ وذاد الفيسلَ عن بلدِ حسرام

وذلك أن أمية كان يعرض لامرأة من بنى زُهْرةً<sup>(1)</sup>، فضربه رجل منهم (ضربة)<sup>(1)</sup> بالسيف، وأراد بنو أمية ومن تابعهم إخراج زُهْرة من مكة فقام دونهم قيس بن عدى السهمى<sup>(1)</sup>، وكانوا أخواله وكان منيع الجانب شدية العارضة، حمى الانف، أنَّ النفس فقام دونهم (<sup>1)</sup> وصاح وأصبح ليلاً 6 فذهبت

<sup>(</sup>١) المراد بالمتجد الذاهب إلى تجد أي السائر إلى الشرق أو الشيال الشرق من مكة.

 <sup>(</sup>٣) الفاتر هو اللهاهب إلى طور تُهامة وهو الشريط الساحل للجزيرة على البحر الأحر والمراد المتجه فريًا.
 انظ تعلقات بردورث ص. ١٣١.

<sup>(</sup>٦) يراد بظرف (هناك) الوارد في النمس أنه لم يكن بتلك الأكثة التي يستطح منها صنافية حمم هاشم، وقد يرد هذا الفقط (هناك) فقول: إن (فلان) يقول كذا وكذا وليس ينافك. والمراد أنه ليس بالمستوى الدلمي يسمح له بأن يقول ذلك.

 <sup>(</sup>۵) نقبل بن مید العزی بن ریاح بن مید الله بن قرط بن نظام بن عقدی بن کسب.
 انظر: الزبیری فی دنسب قریش ۵ ص ۳۵۱، ص ۱۹۲۰ راین حزم، ص ۱۹۰، ص ۱۹۲۰.

 <sup>(6)</sup> هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة، انظر: ابن حزم ص ۱۳۸ - ۱۳۰.

<sup>(</sup>١) وردت في القطوطة [ب]، ولم ثرد في القطوطة [و].

<sup>(</sup>٧) قيس بن على بن سعد بن سهم. انظر ابن حزم، ص ١٦٥.

 <sup>(</sup>A) لم نستدل على هذا المثل ف كتب الأمثال العربية، ولكن ورد ف وفرائد البلال في مجمع الأطبال،
 للشيخ إيراهم بن السيد بن على الأحدب الطرابلي الحتى جدا ص ٣٤ مثل آخر قريب منه وهو (أصبح =

مثلا. ونادى: آلا إن الظامن<sup>(۱)</sup> مقم، فق هذه القمسة يقسول وهسب بسن عبد مناف بن زهرة<sup>(۲)</sup>:

مُهْـــلًا أُمَى فـــإنَّ الـبغــى مهــلكــةً لا يكسيَنُـــك ثـــوبُـــا شـــره ذكــر تبـــدو كــواكبــهُ والشمسُ طــالعــةً يصب في الكاس منه الصــاب والمقرِ<sup>(١)</sup>

وصنع أمية فى الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحسد مسن العسرب، زوج ابنسه أبا عمرو بن أمية أمراته فى حياة منه – والمُقتُون فى الإسلام هم اللين أولدوا نساة آباتهم واستنكحوهن من بعد (سوتهم)(1)، وأسا أن يستوجها فى حيساته، ويبنى عليها وهو يراد، فإن هذا لم يكن قطه وأمية قد جارز هذا المعنى، ولم يرض بهذا المقدار، حتى نزل عنها له وزوجها منه، وأبو معيط بن أبى عمرو ابن أبي عمرو ابن أبي عمرو

ثم نافر حرب بن أمية، عبد المطلب بن هاشم من أجل الله يهودى كان ف جوار عبد المطلب، قا زال أمية يغرى به حتى قتل، وأخمل ماله فى خبرٍ طويل.

<sup>=</sup>ليلُّ) وله قصة أغرى، فقد قلت غراً: من طيء تزريبها غرق اللهن تكرمته من لبلت، ويتسال في الثبلـة القفيدة التي يطول فيها الثر، ويضرب ليفنًا في استمكام الغرض من الشيء.

<sup>(</sup>١) الطامن: الراحل.

<sup>(</sup>١) وهب بن عبد مناف بن زهرة، جُدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمه، الزبيرى ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) فلتر: الثيء فار أو الحامض,

 <sup>(4)</sup> ف الخطوطة [ز] وردت (مزين) وفي باق الخطوطات وردت (مربم) وهو المسجيح حيث إن المسير
 يعود على آبائهم وليس على تسلد آبائهم.

<sup>(</sup>a) رومت المبارة التالية أن عامش الخطرخين (و، ك) كها رومت أن الخطرطة (ت) واعل مربع إشارة إلى أبيات أن المداولة فيهم، فتدلت أنها أن التن أن المداولة فيهم، فتدلت كلبت أستاد بن التراقات من أم يني أمهة بن مهد همر كلبت أستاد بن الأوقات من أم يني أمهة بن مهد همر واحمها أرتب وكلت أن المبادلة.

## [عداوتهم للرسول والإسلام]•

وتمادت العداوة بين البيتين حتى قام سيد بنى هاشم، أبو القاسم عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو قريشًا إلى توحيد الله جلت قدرته، وترك ما كانت تعبد من دون الله، فانتدب لعداوته صلى الله عليه وسلم جماعة من بنى أبية.

# [أبو أُخَيْخَة]\*

منهم أبو أُحَبِّحَة سعيد بن العاص بن أمية حتى هلك على كفره بـالله في أولِ سنةٍ من الهجرة أو في سنةٍ اثنين وهو يحاد الله ورسوله.

### [عقبة بن أبى مُعيط]

ومنهم عُقْبة بن أبى مُعيط أبّان بن عمرو بن أمية، وكان أشد النساس عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى، إلى أن قاتل يوم بدر فأل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسر، فأمر بضرب عُتقه فجعل يشول: يا ويلتى علام أُقْتَل (يا معشر قريش أأقّتل)(1) من بين هؤلاء، فقال رسبولُ الله صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ولرسوله، فقال: يا محمد، منك أفضل، فاجعلنى كرجل من هؤلاء من قومى وقومك، يا محمد من للصبية ؟ قال: النار، وضرب عنقه.

<sup>🐗</sup> العنارين من عندنا.

<sup>(</sup>١) العبارة بين الغوسين وردت في الخطوطة (ب) ولم ترد في الخطوطة [و].

وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فصُلِبَ فكان أولَ مصلوبِ لل الإسلام(١٠).

### [الحكم بن أبي العاص]\*

ومنهم الحكم بن أبي العاص بن أمية. وكان عارًا في الإسلام، وكان مؤذيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكة، يشتمه ويسمِعه ما يكره، فلها كان فتح مكة أظهر الإسلام خوفًا من القتل، فلم يحسن إسلامه، وكان مغموصًا(") عليه في دينه.

(۱) وردت هذه الرواية حند البلافري، أساب الأشراف ج١ ص ١٤٧ و ١٩٤٨. ولم نعثر على تعبة العسلب
 ف أي من المسابر الأخرى.

(٢) وردت أن المطوطة [و] (وقال عطاء بن الشمي) وأن باق الخطوطات (وقال صطاء عن الشمي) وهـر

وهمله هو همله بن السائب بن مالك الكول وهو الوحيد الذي روى عن الشعبي من اللين يجملون اسـم معاه.

انظر ابن حجر المسقلان في عليب التبليب ج٧ ص٢٠٣.

أما الشمي فهو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار من حير وهو كول.

انظر: ابن علكان وفيات ج٣ ص١٢ - ١٦ - وابن حُجّر العسقلان جه ص١٤ - ٦٩.

(٢) السُلُ : فشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن أمه.

 (3) وردت الرواية كلها أن أنساب الأشراف للبلافرى ج1 ص187 و187. وانظر كفلك رواية الأصفهان أن الأفاق ج1 ص15 - ٧١.

المتوان من عندنا.

 (۵) ررد أن هاش اقطوطین [و.ك] (فنصه، یغنصه، فنصاً: حقره، ررجل مغیرص طه أن دیت ای مطمرن طهی آه. ثم قدم المدينة فنزل على حيان بن حفان بن أب العباص بن أمية وكان يطالعُ • الأعرابَ والكفارَ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسل.

وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثى ذاتَ يوم، مثى الحكم خلفه فجعل يختلج بأنفه وقع كأنه يُحاكى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ويتفكك ويتايل فالتفت رسولُ ألله صلى الله عليه وسلم، فرآه، فقال له: كُنْ كذلك، قا زال بقية عمره على ذلك.

واطلع يومًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـو ف حُجْسرة بعضي نساته، فخرج إليه بعَنَزَة (١٠)، فقال: من عذيرى في هـذا الوزغة (١٠) لـو ادركته لفقات عينه ٩٠٠.

وقال زهير بن عمد عن صالح عن أبي صالح قدال: حَددتنى نسافع (بن) (\*) جبير بن مُطْمِم عن أبيه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسل، الر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله عليه وسل: «ويل الأمتى عدا في صلى علماء (\*).

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وما ولد وغرَّبه عن المدينة، فلم يهزل

<sup>(</sup>١) المُمَرَّة (يفتح العين والنون والزاى) أطول من العمى وأقصر من الرمح في أسفلها زج كزج الرمح.

<sup>(</sup>٧) الوزغة: نوع من الزواحف، وهي الأبراس السامة.

<sup>(</sup>٢) وردت الرواية هند البلاقري في أتساب الأشراف جـ١ صـ ١٣٤ صـ ١٠١.

<sup>(3)</sup> ق القطوطة (ب) (من صالح بن أن صالح) وف القطوطة (و) (من صنائح حن أن صنائح) وصو المسجوح لأن صنائح روى من أبيه، ولكنه لم يرو من نافع رمو صنائح بن أن صنائح ذكوان السيان أبو صدائر من للدن.

الطرة ابن حجر جاة ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) ق الفطوطة [3] (حيثنى نافع عن جُيْرٌ بن مُكَبِّم عن ألب) وق باق المطوطات (حيثنى نافع بن جبير ابن مطعم عن ألب) وه و الصحيح لأن المنى الأول لا يستنم. انظر ترجة نافع بن جُيْرٌ بن مُكَبِّم بن غَلِى من توقى أن توقى أن ابن سعد جه ص ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٠ - وابن شغير جه١٠ ص ٢٠٤، وترجة جبير بن منظمم ف: ابن عبد المر (القسم الأول) ص ٢٣٧ و ٢٣٣ م وابن شغير جه١ ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٦) لم تتبكن من الاستدلال على هذا الحديث بمراجعة فنسنك وأخرون، للعجم الفهرس الألهاط المحديث النبوي، فنسنك: مقتلع كنوز السنة.

خارجًا عنها بتية حياة رسول الله صلى الله عليه وسل، وخلافة أبى بكر وهمر رضى الله عنها. فلما استخلف عبان رضى الله عنه، رده إلى الملينة وولسله فكان ذلك عا أنكره الناس على عبان، وكان أعظم الناس شؤمًا على عبان، فإنهم جعلوا إدخاله المدينة بعد إطراد النبى إياه، وبعد امتناع أبى يكر وعمر من ذلك، من أكبر الحُجَم على عبان رضى الله عنه، ومات فى خالافته، فضرب على قبره فسطاطًا(۱۰).

وقد قالت عائشة رضى الله عنها لمروان بن الحكم: أشهد أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه ٢٠٠٠.

وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت لمروان بن الحكم $^{\Omega}$ :

إن اللمين أبساك فسارم حسظامه إن تسرم تسرم غلجَسا عِنسونا يضحى خيص (<sup>1)</sup>البطن من حمل الخبيث بسطينا

 <sup>(</sup>۱) أورد البلائرى هذه الرواية أن أنساب الأشراف جـ١ ص ١٥١. كيا أورد الطبرى خبر رد مهان إيساء إلى فلمينة جـ8 ص ٣٤٧.

وقد ذكر برزورث في تعليقاته على ترجت الإنجارية للنزاع والتخاصم حول موضوع الفسطاط الداني يقدال إن مهان قد ضربه على قبر الحكم : إنَّ ضربُ الفساطيط والقياب على قبور الأول كان صادة جساعلية انتظامت إلى الإسلام، فقد كان الجاهليون إذا توق رجل عزيز عليهم يضربون فسطاقًا أو قبة على قبره تعبيرًا صن حزبهم، وإظهارًا لقدوء.

النظر: ترجة يوزورث ص ١٩٣ - وقد أشار جولد تسيير كللك أن دواسناته الإسلامية إلى هساء السطاهرة هظر:

Jgnaz Goldziher, Muhammedanis chestudein, 1, 254.

<sup>(</sup>٢) الطر: ابن عبد البر (النسم الأول) ص ١٣٩٠.

 <sup>(</sup>٦) روحت الأبيات بعضها في ديوان حبد الرحن بن حسان الأعساري، طبعة بضدار ١٩٧٨،
 ووردت حند ابن حبد البر (النسم الأول) ص ٣٦٠، والبلانوي في أنساب الأشراف جدا مي ١٥١.

النظر كلك : ترجة بوزوث للنزاع والتخاصم ص١٩٣ وترجة غوس (Vos, Yerardus) الألمنية للسنزاع والتخاصم في تعليقه على علم الأبيات.

<sup>(1)</sup> خَيْصُ البطن: جاتم عالى البطن.

#### [مروان بن الحكم] ا

وكان الحكم هذا يقال له طريد رسول الله ولعينه، وهو والله مروان بن الحكم الذي صارت الحلافة إليه بالغلبة، وتوارثها بنوه من بعده، وكان رجلا لا فقه له، ولا يعرف بالزهد، ولا برواية الآثار، ولا بصحبة، ولا ببعد همة، وإنما ولى رستاقًا<sup>(١)</sup>، من رساتيق درابجـرد<sup>(١)</sup>\$لابـن عــامر<sup>(١)</sup>، ثم ولى البحــرين لمعاوية. وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع ابن الـزبير حـتى رده عبـــدالله ابن زیاد.

وقال يوم مرج راهط<sup>(1)</sup> والرءوس تنبذ عن كواهلها<sup>(ه)</sup>: وماذا لهم غير (حين)(١) النفو س أى غلامي قريش غلب وهذا كلام من لا يستحق أن يلي ربعًا مسن الأرباع ولا خسَّا مسن

المنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) وستاق: موضع فيه مزارع أو بيوت مجتمعة، وهو قسم من الأقسام الإدارية في التنظيم الإداري الإسراف وقد أقره العرب عندما فتحوا فارس.

<sup>(</sup>٣) درايرد: بقارس، انظر: ياقوت الحدوي جة ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن هامر بن كُرْيُر بن حبيب بن عبد فعس بن عبد مناف بن قصي.

الطر: ابن سعد وطبقات: جاه ص ١٤ - ١٩.

<sup>(</sup>٤) يوم مرج واهط: الموقعة التي وقعت بين الضحاك بن قيس ومروان بن الحكم عند صرج واصط حسلما خلم الضحاكُ طاعةً بني أمية وأظهر البعة لابن الزبير وقد وقعت سنة ٩٤ هـ.

الظر: الطبي جه ص ٥٣٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>a) أورد الطرى هذا البيت أن حوادث منة ٦٤٨ منسوبًا إن مروان بن الحكم عندما مر بحرجل قنهل أن المركة، وفي رواية الطبرى اختلاف في الشطر الثاني فقد أروده على النحو الثال:

وملاا لمسم غسير حسين النفسس من أي أسيري قسرش خلسب

الطري جه ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٦) رودت في الخطوطة [و] (حيس) وفي باقي الخطوطات (حين). والحين هو الخلاك أو الهنة.

الأخاس (1). (وبما يروى عن معاوية وعناده للمسلمين ومعاكسته للإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى أهل فذك فى سنة سبع من الهجرة يدهوهم إلى الإسلام فصالحوه على نصف القرية، فقبل منهم ذلك وصار نصف فقك عالماً لرسول الله لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل. وفعل مثله الخلفاء الراشدون، فلها ولى معاوية الخلافة أتعلمها مروان بن الحكم هذا قوهبها مروان لبنيه) (1)، فكان مسروان هذا ألم عالى من شق عصا الإسلام بغير تأويل. (وقال لحالد بن يزيد بن معاوية معالد 1) يومثذ عنده، اسكت يا بن السرطبة، فسكان حنفه في هسذه والكلمة) (1).

Opera Minora, Paris, 1969, III, pp. 39 ff.

وكذلك انظر:

(۲) اهفرة بين فلوسين وردت ل النصر لعربي للطبيع كيا وردت جساس اطسطوطة [2] (من17). وقد تكون زيادة من الناسخ أو تكون واردة في الأصل للنفول عنه تلك افقطوطة، ولم نستط الرصول إليه، ولم يسورد بوزورت ترجة لملد النفرة الأنيا غير واردة في الأصل اللي اعتباد عليه وهو الخطوطة لكند.

(٢) وروت (مذا) في الخطوطة [ر] فقط.

(4) أم تعلد هي: أم علام بنت أبي عائم بن حية بن ربية تزويبها يزيد بن معارية والبيت له معارية وأب المعارية وأبا سفيان وغلقا - وبه تكفى - وتزويبها مروان بن الحكم بعد وفاة يزيد. النظر: النزيرى ص ١٦٨ و ١٣٩ و وأبن حزم ص ٧٧.

(٥) علم العبارة لم ترد في اخطرطة الأم ووردت في باقي الخطرطات.

وقد ذكر ابن عبد البر ف ترجة مروان بن الحكم (القسم الرابع) ص ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ نظير الوارد في هذه العبارة، ويورى أن أم خالد حمت مروان بسبب هذه الكلمة (القسم الرابع) ص ۱۳۸۹، ويمارض لاساتس هذه الفكرة، الطرز: ويؤورث التعليق رقم ۲۸.

<sup>(</sup>١) الأرباع والأخلى هى الأصام القبلة التى قسمت إليها الأصار الإسلامية الأول، فكان للسلمون إذا المتطوا يعمر المسلمون إذا المتطوا يعمر المتطوا يعمر المتطوا يعمر المتلامة المتطوا يعمر المتطوا يعمر المتلامة المتلامة المتلامة المتلامة المتلامة المتلامة المتلامة المتلامة والمتلامة المتلامة المتلامة والمتلامة والمتلامة المتلامة والمتلامة والمتلامة

Louis Massignon, Explication du plan du Kufa Métanges Maspéro III, Orient Islamique, Le : انظر Cuire. 1945-40 pp. 349 ff.

وقد أعيد تشر هذا البحث في مجموعة الأعال الصغرى للويس ماسينيون.

وكتب عبد الملك بن مروان إلى عمد بن الحنفية: من عبد الملك أسير المؤمنين إلى عمد بن الحنفية، فلما نظر إلى عنوان الصحيفة استرجع وقال: تسلط العللقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) على سائر الناس، والذي نفسى بيده إنها الأمور لا يقرُّ قرارُها.

#### [عتبة بن ربيعة]

ومنهم عُتُبة بن ربيعة بن عبد همس بن أمية، أحد من عادى الله ورسوله إلى أن قتل ببلر كافرًا، قتله حزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، وعُتُبة هذا الحو أبو هند بنت عُتُبة التى لاكت كبد حمزة (بن عبد المطلب)<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه، ثم لفظتها، واتخذت عما قسطعت منسه، مَسْسكين أن ومعْضَسنين أن وخَتْمَتِين وَخَدَمَتِين أن واعطت وحشيًا أن قاتل حزة حليًا كان عليها من ورق أن وجَرْع أن،

 <sup>(</sup>١) يتصد بالطلقاء الإشارة إلى العبارة التي تلفا الرسول صلى الله حليه وسلم الأهل مكة يوم الفتح وانخبرا
 دائم الطلقاء فأصفهم بللك بعد أن كاثرا له فيها بحق الفتح. فسار أهل مكة بسمون الطلقاء.

انتقر: الطبری جـ۳ ص.۹. آما توله (لعناء رسول الله) نؤشارة إلى لعن الرسول صلى الله عليـه وسـلم لجـد عبد فللك بن مرواد، وهو الحكم بن أب العامي.

المتوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) (بن عبد الطالب) وردت أن اقبلوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) مُسكينَ: الأسلور والحلاخيل من القرون أو العاج أو تحوها.

<sup>(1)</sup> بِمُعْدَدُين: كل ما يحيط بالعضد من حل وغيرها.

 <sup>(</sup>٥) مَنْمُتَيْن : الخلخال أو كل طلقة عكة.

 <sup>(</sup>٦) وحثى بن حرب الحبثي. انظر ترجت في ابن سعد وطبقات، جدة ص١٩١٨ و ٤١٩. وابن عبد البر
 (المسم الرابع) ص١٩٦٤ و ١٩٦٦.

 <sup>(</sup>٧) ورق بكسر الراء من الفضة للضروبة أو خير الضروبة.

 <sup>(</sup>A) جَرْعُ: نوع من العقيق يعرف بخطوط متوازنة مستديرة غنلفة الألوان.

وخواتم ورِق كانت فى أصابع رجليها، كل ذلك فعاتًا بحمزة رضى الله عنه من أجل أنه قتل أباها عتبة وأس الكفر (ف)('' يوم بدر، وقيل بل قتله مُبيَّدة بن الحارث بن المطلب''.

وانشدت مند<sup>m</sup> :

عَبْنَى جُودًا بسلم مرّب على خبر خَنْلِف (الله لم ينقلسب تداعى به رهسطة قَصْرُة (الله بنو هاشم وينو المطلسب

وقيل إن عليًّا رضى الله عنه، لما فرغ من الوليدِ بن عُنْبة مَالَ مع عُبيدة على عُنْبة فقتلاه جيمًا (").

(١) وردت في الخطوطة [ب] ولم ثرد في الخطوطة [و].

(۲) وردت فی افعلوطة [ب] (مُرْبَنَة بن الحارث بن عبد المطلب) والمستحیح منا ررد فی اقسطوطة (ر)
 رمیدة بن الحارث بن المطلب من بن الطلب بن عبد مناف.

النظر: ترجمته في ابن سعد طبقات جـ٣ ص٠٥٠.

 (٣) ورد البيتان في سيرة ابن هشام ج٣ ص ٢٩٩ ر ٣٠٠، ضمن بجمومة من الأبيات باختلاف في بعض الألفاظ.

(2) خَنْيف - فيا يتول النسابة - من ليل بنت حلوان بن عبران بن الحاف بن أهناهة امرأة إلياس بن مضر، وقد أطلق اسمها على بنيا فسار بقال لهم قبائل خُنْيف وربما كانت المقبقة أن خُنْيف اسم تجمع قبل كبير النصر مع الزمن على أبناء إلياس بن تُعْمَر، وهو الفرع الذي المعدرت منه قبيلة كنات تم قريش، وقد وردت في سيرة البن مشام عرف الرجل النضوب وربما كان ما ورد في سيرة هشام هو المحميح.

(٦) هناك أكثر من رواية لواقعة قتل مُنْبة.

ا تظر: الواقعي في للغَلزي من ٦٣، لبن سعد وطبقات، ج٢ من ١٧ و ٢٤ والسطيمي جـ ٤٦٦ و 140. و 231.

وحول خُنِّة بن ربيعة يقول عمدٌ بن حبيب النساية في كتاب الهير، إن خُنِّة بن ربيعة كان واحدثًا مسن المتستمين اللين أشار إليهم القرآنُ الكريم في سررة الجير (١٥) آية ٩٠، وقال ابن حبيب إن معدهم من بين كفار قُريس كان سبعة عشر رجالا، وقد ورد في بعض كتب التفسير أن المقصود بالمتسمين في الآية الكرية الهيوةً والعساري الذين أعلوا بعض الكتاب وتركوا بعضه، إلا أن مشام يلكر نفس رواية عمد بن حبيب مون تحديد لعنية ضمن المتسمين.

الظو: ابن هشام جـ1 ص ٢٧١ - ٢٧٣، ابن حبيب، الحبر ص ١٦٠ - ١٦١.

والنظر كذلك: ختصر تفسير ابن كثير، ج٢ ص٣١٨ - ٣٢٠.

غصر تفسير الطبي للتجهي جا ص٢٠٥٠.

وهند هذه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتسح مسكة بقتلهسا، فأسلمت، ولما حضرت مع النساء لتبايع بيعة الإسلام كان مما قال لهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تُقتُلُنَ أَوْلادَكُنَّ. فقالت: (رَبينَاهُم)(ا) يما محمد عمارًا (وقَتلتُهم)(ا) كِبارًا.

وهى أم معاوية بن أبي صفيان اللذى قباتل على بنن أبي طبالب رضى الله عنه وأخذ الحلافة من الحسن بن على رضى الله عنه، واستلحق زياد بن شميّة من زنية. واستخلف على الأمة ابنه يزيد القُرُود، ويزيد الخُمُور.

#### [الوليد بن عتبة]"

ومنهم الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وقُتل ببدر كافرًا، قَتَلَه على بن أبي طالب رضى الله عنه، والوليدُ هذا هو خالُ معاوية.

#### [شيبة بن ربيعة]

ومنهم شيّية بن ربيعة بن عبد فمس، عمَّ هند، أم مُعاوية، وكان يجتمعُ مع قريش فها يكيدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من الأذى وقَتَله اللهُ يوم (بدي) فبمن قُتِلوا من أعدائه.

<sup>(</sup>١) في جيم الأصول (ريناهن) وهو عطأ.

 <sup>(7)</sup> أن جمع الأصول (قتلتين) وهو خطأ، وقد وردت النبارة عند الطبرى على النحو الثال: «قـد ويساهم
 مينازًا وقتليم يوم بدر كبارًا، فأنت وهم أهاره الطبرى جـ٣ ص.٢٠.

العنوان من عندنا.

#### [أبو سفيان صخر]\*

ومنهم (أبو سُفْيَان صَخْر بن حَرْب بن أُميَّة) (١)، قاتذُ الأحزابِ الذي قداتل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسل يوم (أُحد) وقَتل من خيدارِ أصحابهِ سبعينَ (ما بين مهاجرى وأنصارى) (١)، منهم أسدُ الله حزةُ بن عبد المطلب رضى الله عنه

وقاتلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (ف) سيوم الخَنْدَق وكتب إليه: وباسمك اللهم، أحلفُ باللاب (1)، والمُزَّى (2) و (أساف ونائِلَة) (1) وهُبَل (1)، لقد سرتُ إليك أريد استثمالكم فاراك قد اعتصمتَ بالخندق، فكَرِهْتَ لقاءنا ولك منى كيوم أحده.

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة (الجُشمي)(٨) فقرأه على النبي صلى الله عليه

<sup>•</sup> العنوان من عندنا.

 <sup>(</sup>١) وردت في اقطوطة [و] (أبو سفيان بن صبغر بن حرب) وهو خطأ، وقد وردت في بنائي الخطوطات
 (ابو سفيان صبغر بن حرب) وهو الصبحيح، وورد الاسم خطأ كللك على هامش الخطوطة [و] وصححناء.

 <sup>(</sup>۲) وردت أن القطوطة [ر] (من مهاجرى وأنسان) وأن بأن القطوطات (ما بين مهاجرى وأنصارى).
 (۳) (أن) لم. ترد أن القطوطة [ر]، ووردت أن بأن القطوطات.

 <sup>(3)</sup> اللَّات: صم كان يعهد في الجلعلية وهو صغوة مربعة بالطائف، الكلبي «كتباب الأصنبام» ص ١٦.
 و ١٦٠ - ص ٢٧، ص ٤٣.

 <sup>(</sup>٩) التُرْق: شجرة كانت تعبدها قريش وهي أنظم معبوداتهم، الكلبي في «الاصنام» ص١٧، ص١٧٠ ص ٤٤.

 <sup>(</sup>٦) وردت أن جع القبلوطات (ساف ونائلة) والصحيح ما البتناء، وهما صيّان على صورة تمثيلل رجسل ولمرأة وضعا بجوار الكعبة وجدتها قريش وخزاعة، الكلي «كتاب الأصنام» ص ٩، ص ٣٩.

 <sup>(</sup>A) رود أن الخطوطة [ر] (أبو أسامة الجينون) وأن الخطوطة [ط] (أبو أسامة الجهشمي) وأن الخطوطين [ت و ك] (أبو أسامة الجينزين) وهو المصحيح.

وسلم أُبِيَّ بن كعب رضى الله عنه، فكتبَ إليـه رســولُ الله صلى الله عليــه وسلم:

فهذا حديثُ إسلامه وكما ترى ٥٤٠، واختلِفَ فى حُسْن إسلامه، فقيل إنه شهد (حُنَيْنًا) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأزلام معه يَسْتَعْسِمُ

<sup>(</sup>١) وود ق جيم اقتطوطات (ساف).

<sup>(</sup>٢) انظر: عمد حيد الله دبجمومة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلالة الراشدة، ص ٢٦ و ٧٧.

<sup>(</sup>٢) لم ترد أن الخطوطة [و] ووردت أن بال الخطوطات.

<sup>(1)</sup> إضافة من منتنا.

<sup>(</sup>٥) (تمالي) وردت أن الخطوطة [ر] فقط.

<sup>(</sup>٩) في خطوطات [الفئة ب] وردت (وأجلك).

<sup>(</sup>V) (تمال) وردت في الخطرطة [و] فقط.

<sup>(</sup>A) ف اقطرطة (ب] رردت (وأجلك).

<sup>(</sup>٩) (كيا ترى) وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

بها، وكان كهفًا للمنافقين، وأنب كان فى الجساهلية زِنْسدِيقًا<sup>(۱)</sup>، وفى خسبر عبد الله بن الزَّبير أنه رآه يومَ (اليرموك) قال: فكانت الرومُ إذا ظهرت قبال أبو سفيان: إيه بنى الأصفر<sup>(۱)</sup>! فإن كَشْفَهم المسلمون قال أبو سفيان<sup>(۱)</sup>:

وبنو الأصغر الملوك ملوك الر وم لم يبسق منهسم مسذكور

(فحدث به ابن الزُبَير أباه، فلها فتيع الله على المسلمين، فقال الزبير: قاتله الله بأبي إلا نفاقًا، أوّلسنا خيرًا له من بني الأصفى<sup>(۱)</sup>.

(وذكر عبد الرزاق عن ابن المبارك عن مالك بن مغول عن ابس أبحر)(")

(١) الإنتيق - كها وردت في الفلموس - من يؤمن بالإنفقة، والإندقة في الأصل هي القول بتأوله العالم،
 وأطلقت على الفيانات الفارسية، ثم تُوسع في إطلاق اللفظ بعد ذلك فصار يطلن عل كل شائر أو مُلحد.

وقد أورد بُرزورت في ترجت الإنجليزية للنزام والتفاصم رأى المستفرق كيستر في هذا المرضوع تقلا عن : Kister, Al-Hira, Some notes on its relations with Arabia (Arabica, XV (1968) pp. 144, 145).

وفعب فيه إلى أن المؤدكية التي انتشرت في إيران في العصر الساسان في أيام كسرى فسهاز (٤٨٨ - ٣٦٠م) - وما تكون قد انتشرت بين العرب الصاويين جنوب شرَّق العراق وخاصة رؤساء الحم وكنَّــنـَة، ووبمـــا تــكون الزُّنَفَة قد وصلت إلى مكةً عن طريق العلاقات النجارية بينها وبين بلادٍ فارس.

وهذا رأى النواني، ومن الحُسَل أن يكون اتبامٌ أبي سنبان بالزندلة من جُملةٍ ما وصم به من الساوى اثناء العمر العبلين.

(٣) كان العرب يطلقون على الروم اسم وبنو الأصغره وقد أورد ابن خلكان جـ٦ صـ ١٣٦، تفسيرًا لحـفا
 الاسم، والرابعج الهم ككوا يُلفِون جِفا الله لِياض لوبيم وطبة الشفرة فيم.

 (۳) هذا البيت من جُعلة أيبات لقدى بن زيد العبادى انظر ديبوان صدى، ص ٨٤. وقد ذكر أن طبعة فلطّهة الإبراهيمية يهش ص ٣٩ من جلة أيبات للنميان بن أمرئ القيس.

(2) اختلفت مله العبارة بين الخطوطات وقد وردت مكذا في الضطوطة [ب] أما في الضطوطة [و] فقسد وردت: (فاحَدَث به ابنُ الزبير وقال قائله الله بأي إلا نفاقًا أو لسنا خبرًا له من بني الأصفى).

(٥) ورد السند أن الخطوطة (ب) على الصورة التي أوردناها أن التمن، أما أن الضطوطة (و) فقد ورد على
 النحو الثال :

(تكر عبد الرزاق عن ابن فلبارك بن منول عن ابن يمر) وهو خطأ من الناسخ على ما يبدو. قباين الليارك هو عبد الله بن فلبارك بن واضح الحنظل الهيمي، وقد رُزَى عن مالك رووى عنه عبد البرزاق بن حسر بسن يُرَيَّعَ. انظر ترجة ابن فلبارك عند ابن خَبْر المسقلان جـ٥ ص ٣٨٣، وترجة عبد البرزاق نفس فلمسدر جـ٦ ص ٣١٠،

رمانك بن مغول هو مانك بن مغول بن ماسم بن غُزَية بن حارثة البجل، رسكني بنائي عبد الله الكرق انظر المسفر السابق ج-۱ من ۲۷. وابن أنجر هو عبد اللك بن سعيد بن حيان بن أيجر، نفس المسهر جـ٦ من ٣٩٣، وفي الطبرى جـ٣ ص ٣٠٩، (مانك عن ابن الحر). قال: لما يُوبع لأبي بكر الصديق رضى الله عنه، جاء أبو سفيان إلى على رضى الله عنه نقال: وأغَلَبُك على هذا الأمر أقل بيت في قريش، أما والله الأملانها خَيْلا ودَجَالا إن شئتَ» فقال على: وما زلتَ عدوً الإسلام (أ) وأهله، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئًا، إنا رأينا أبا بكر لها أهلاء.

وذكر المدائني عن أبي زكريا العَجْلاني عن (أبي حازم)" عن أبي هريرة قال: دحج أبو بكر رضى الله عنه ومعه أبو سكّنان (بن حرب فكلم أبو بكر أبا سفيان فرفع صوته، فقال أبو قحافة: اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب، فقال أبو بكر: يا أبا قحافة إن الله بنى الإسلام بيسوتًا كانت في الجاهلية \* مبنية، وبيت أبي سفيان الجاهلية \* مبنية، وبيت أبي سفيان عمل عَلْم هُمِني، (فليت شعرى بعد هذا بأي وجه يَّني بيت أبي سفيان)"، بعدما

 <sup>(</sup>١) مكذا وردت في المنطوطة [ر]، وفي الخطوطة [ب] (ما زلتُ عدرًا للإسلام... إلغ) ووردت العبارة في الطبري جـ٣ صـ٧٠٩ (طللا عاديت الإسلام وأمله فل تضره بذلك شبئًا).

 <sup>(</sup>٢) أن أنقطوطة (ع) (أن حائم) وف القطوطة [ب] (أن حازم) وهو الأرجع، هذا والمروفون من رجال
 الحديث ياسم أن حائم ثلاثة:

<sup>[</sup>إبو حاتم تلوَّق الصحاب، ولم يعرف عنه سوى حليث واحد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، انظر: ابن عبد البرء جـ6 ص-117 وابن شَغِر جـ17 ص-17 و 1.5.

وليو حاتم اشهل بن حاتم الجُمْمَى البصرى ت ۲۰۸ ه ولم يعاصر أبنا هنريرة (ت: ۵۰۸ نفريها). النظر: ابن خَبْر جا ا ص ۲۹۰ و ۲۹۱.

وليو حام الرازي (صند بن إدريس الحنظل) وهو أحدُّ ألق الحدثين وُلد سنة ١٩٥ ه، ولم يعاصر أبنا هريرة هو الأخرر انظر ترجته : ابن حبير جه ص ٣٠، ص ٣٤.

أما من كانت كنيتهم (أبو حازم) فكتيرون. انظر: ابن حجر جـ19 صـ18: صـ79. والأرجع أن يكونُ أحد التين تُرف عنها رواية الحديث من أي هريرة وهما : (أبو حازم الانتَّبَس] (سَلَّيَان مول غَزة الانسجمية) وقــد تـــوق ق علاقة عمر بن عهد العزيز، انظر ابن سعد جـ٦ صـ194، وابن خَبَر جـ6 صـ184 و جـ17 صـ180.

وراير حازم اقلار وهو هل الأرجع بيتار مول أي رُهُم النفارى وهو من صفار النايمن. انظر: ابن حبث البرجة ص ١٩٢٩، وابن حبير ج١٦ ص ٩٠. وانظر كفلك أن ابن حبير ترجة سلّنة بن نيشار (أيسو حسازم الأحسرج) جـ4 ص ١٤٣ وج١٢ م ٦٤.

<sup>(</sup>٣) رودت العبارة بين القوسين على النحو التال في اقطوطة (ر): (فرض صوتُه أبر صفيان، فقال أبر قحمافة: إن الله بين بالإسلام بيونًا كلت غير مبنية وهدم بيونًا كانت في الجاهلية مبنية وبيت أبو صفيان عما هُـدم) وما البتشاء في المتن هو ما ورد في الخطوطة (ب).

<sup>(\$)</sup> وردت هذه العبارة في اقطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

هدمه الله تعالى<sup>(١)</sup>.

وروى عن الحسن أن أبا سفيان دُخَلَ على عُنْهَانَ رضى الله عنه حسين صارت الخلافة إليه، فقال: قد صارت إليك بعد تَم وعَدى فأدرها كالكرة وفي رواية فَرَّقُفوها أَنَ زُقُف الكرة أَ واجعل أونادها بني أمية، فإنما هو الملك وما أدرى أن ما جنة ولا نار. فصلع به عنمان رضى الله عنه: قم فعل الله بك وفعل.

وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية ولم يزل بعد إسلامه يعـــد<sup>(ه)</sup> هـــو وابنــه (معاوية) (<sup>(و)</sup> من المؤلفة (<sup>(م)</sup>.

#### [معاوية بن المغيرة]\*

ومنهم معاوية بن المغيرة بن أبي العاصى بن أمية، وهو الذى جدع أنفَ حزة، ومَثَل به فيمن مَثَل، فلها انهزم يوم أحد دخل على عثان بن عفان رضى الله عنه ليجيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبه، فأخرج

<sup>(</sup>١) (تمال) وردت في المخطوطة [و] ففط.

 <sup>(</sup>٣) نَزُنْف: تزقف الكرة كتلففها، والترقف هو أخذ الكرة باليد.

وقد أشار بوزورث في تعليقاته على ترجمته الإنجليزية إلى أن العبارة وردت في هامش خمطوطة لبدن (فستزقفوها شرفف الكرة) على حين وردت في هامش خطوطة استراسبورج (اشلففوها تلقف الكرة).

<sup>(</sup>٣) حبارة: (وفي رواية فترقفوها تزقف الكرة) وردت في الخطوطة [و] فلط.

<sup>(</sup>१) وردت أن الخطوطة [و] (ما) وأن باق الخطوطات (لا).

 <sup>(</sup>a) (يمد) وردت أن الخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>١) حول أخبار أبي سفيان انظر: الأصفهال أن الأغال، جـ٦ ص ٣٠١ - ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) (معاية) وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>A) (للؤلفة قلويم) هم جاعة من سادات العرب عبل الرسولُ صلى الله طيه وسلم قى أول الإسلام على كسبهم وتكفيم بإعطاقهم من العبدقات والمثانم لكي يفتنموا بغضل الإسلام ويرفيوا من روامم فى الدعول نيمه ولندلا تحملهم الحدية مع ضعف نيائهم على أن يكونوا أهواتا الأعداء المسلمين، وقد كان أبو سفيان ومعلوبة من ضممن المؤلفة فلمويهم. انظر: ابن عشام جـ6 صر ٩٠.

العتوان من عنفقا.

من دار عنان وأَتِنَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فوهبه لعنان وأقسم لـ ثن وجله بعد ثلاث باللدينة وما حولها لَيُقْتَلَنَّ، فجهزه عنان وسار فى اليوم الرابع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن معاوية أصبح قريبًا لم يَنْفُذُ، فاطلبوه واقتلوه، فأصابوه، فأخله زيدُ بن حارثة وعيارُ بن ياسر فقتلاه وقبل بل قتل على رضى الله عنه.

ومعاوية هذا هو أبو عائشة أم عبد الملك بن مروان، فعبد الملك بسن مروان أحرق الناس في الكفر، لأن أحد أبويه الحكم بن أبي الماصى لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريده، والآخر معاوية بن المفيرة.

#### [جالة الحطب]

ومنهم خُمَالة الحطب واسمها أم جيل بنت حرب (بن أمية)<sup>(۱)</sup>، كانت تحمـل أغصان المُفعَاة<sup>(۱)</sup> والشوك فتطرحها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسـلم. قاله الفــُحَاكُ عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>.

وقال عاهد: حَمَّالةُ النميمةِ تَحْطُبُ على ظهرها، وإيناها صَتى الله تعالى بقوله في صورة ﴿ تَبْتُ يدا أِن هَبِ ﴾، ﴿ وأمرأته تَحالة الحطبِ في جيدها حسل

المتوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) لم ترد (بن أبية) في الخطوطة [و]، ووردت في باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) ورد في مانش الخطوطة [ر] (الشَّفاة ومو كل شجر له شوك).

<sup>(</sup>۱۳)وروت أن تعليقات برزورث على ترجته الإنجليزية نصى النزاع والتخاصم إفدارة إلى دراسة قسام بها المستشرق U.RUBIN أي أبر غب وسروة المسده U.RUBIN أي أبر غب وسروة المسده ويقول صاحب عده الدراسة إنه يستهد أن غراة مثل زرجة أبي غب تحتلب بنسبها مع شرف بيتها، وضر الآية بستُحه ما دام أبر غب كان يسمى عبد التُربي فهر من اللين يعبدن الأفة المُزّي، وأم جمل امرأك ربا كانت تحسل الحسلب كبيره من طلوس عبدة الافة المزى، وهذا تعليل مفتعل لأنه أم يرد لدينا أن طفوس عبادة المزى حمل الحسطب إليسا

من مسد﴾''. وقيل عنى أن فى جيدها سلسلة من نـارِ، أى مــن ســــلاسل جَهه، والجِيدُ المُنْتَ.

ولما نزلت سورة ﴿ تبت ﴾ يدا أن لهب وتب. مـا أغـنى عنـه مـالُه وما كسب، سيصلى نازًا ذاتُ لهبٍ، وامراتُه حمالة الحطبٍ. في جيدها حبلٌ من مَسَدَ﴾ قالت امرأة أبي لهب: قد هجان محمد والله الأهجُونُه، فقالت:

مُذَكَّا قَلَيْنًا ودينه أبينا وأمره عَصينا.

وأَخَذَتْ فِهْرًا<sup>(٢)</sup> لتضربه به، فاغشى اللهُ عينها عنه وردها بغيظها، ولم تنزل على كفرها حتى هلكت.

وما أحد من هؤلاء الذين تقدم دِكرُهم إلا وقد بَذَل جهده فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغ فى أذى مَنْ اتبعه وآمن به ونالوا منهم من الشع وأتواع العذاب، حتى فروا منهم مهاجرين إلى بىلاد الحبشة، ثم إلى الملبنة، وأغلقت أبوابهم بمكة، فباع أبو سفيان بين حرب دُورَهم وقَفَى من عنها دينًا عليه، ولهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وتناظروا فى أمره ليخرجوه من مكة أو يُقيدوه ويجبسوه حتى يبلك أو يندبوا لقتله من كل قيلة رجلًا حتى يتفرق دمه فى القبائل، وبالغ كل أحد منهم فى ذلك بنفسه وماله وأهله وعشيرته، ونصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحبائل بكل طريق سرًّا وجَهرًّا ليقتله، فلما أذِنَ الله سبحانه الله فا المجرة، وخرج من مكة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى غار شور، وجعلوا من حكة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى غار شور، وجعلوا لم ناتة بعير ونادوا بذلك فى أسفل

<sup>(</sup>١) سورة السد مكية، (١١١) الأيات ١ و١ و٠.

<sup>(</sup>٢) النِهُرُ: هو الحجر قاد ما يُدقَى به الجوز وتحوه.

<sup>(</sup>٢) (سيحانه) وردت في الخطوطة [ر] فقط.

مكة وأعلاها، كلَّ ذلك حسدًا منهم لرسول الله ويَغْيَّا، وياب الله إلا تاييذ رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته حتى صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، ونَعَرَ عَبْدَه، وأغرَ جنده، وهزم الأحزاب وحده، وظهر أسرُ الله وهم كارهون، كها ذكرت ذلك ذكرًا شافيًا في كتاب (إمتاع الأمماع بما للرسول مسن الأبناء والأمسوال والحفلة والمتاع) صلى الله عليه وسلم(١٠).

والله دَرُّ الفائل<sup>(٢)</sup>:

عبدُ كمي قد أَضْرمت لبنى ها شهر حَرْبًا يشيبُ منه الوليد فابنُ حربٍ للمصطنى وابن هند لعلى وللحسين يسنيد وما الأمر إلا كيا قال الأخطل<sup>n</sup>:

إن العداوةَ تلقاها وإن قَـدُمَتْ كالعُـرُ (الْهَـرُ الْعِسانَا وينتشر

<sup>(</sup>١) القريزى، إيناج الأسماح بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والشاخ جدا، وللتصود هنا مسا ذكره الخريزى تفصيلا في الجزء الأول من كتابه المذكور حول إيفاء قريش للموسول صلى الله عليه ومسلم وللمسلمين ومدلوجم للإسلام وتقرهم عليه تنظر: ص ١٨٠ - س ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أن الخيطوطة [ب] (وقد قرُّ من قال).

<sup>(</sup>٣) نصر هذا البيت كما بورده الفريزي مطابق لما ورد أن الكامل للمُبْرِد جـ٣ ص ٣١٠. وقد ورد البيت كلك أن العقد الفريد جـ١ ص ١٣٥، باختلافي أن النص كيا وُردَ أن دينواني الأخطل طبعة الآب مسالحات، بيرت ١٨٥١، ص ١٠٥ مع اختلاف طفيف أن النص حيث ورد:

يسيق أميسة إن تساصح لسكم فلا يبستن فيسكم أمنسا زمسر إن الفسفية تلفساها وإن قسمت كلمسر يسكن حبسا ثم يتشر والأيهات ضمن قسيدة طويلة للأعطل يمام فيا عبد اللك بن مروان ويجوا قيما وبق كليب ومطلعها خف القطين قراموا منك أر بكروا وأزمجيسم تسوى ف حسقها ضمير (4) ورد في هاش القبارطة [3] (المريضع الدين رضمها الجرب).

### [إبعاد الرسول 難 لبنى أمية عنه وإخراجهم من ذوى قرياه]\*

وأقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبعد بنى أمية (عنه) "ا وأخرجهم من أوى قُرْنَاه، كها خرجه الإمام أبوعبد الله عمد بسن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى "أ فى كتاب فَرْض الخُمس من (الجامع الصحيح) " فقال: «حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شبهاب عن سعيد بن السُّبَّب عن جُيِّير بن مُطْمم، قال: مَشيتُ أنا وعنان بن عفان رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يما رسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا وتمن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وقال الليث حدثنى يونس وذاد، قال جبير: لم يُقسَّم النهى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد همس ولا لبنى نوفل.

وقال ابن إسحاق: وعبدُ فعس وهاشمُ والمطلبُ إخوةُ لأم [وأمهم(٢٠] (عَانِكَة بنت مُرَّة)(٢) وكان نوفل أخاهم لأبيبم (٢٠٠٠).

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) (منه) لم ترد في الخطوطة (و)، ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) تمال وردت في الخطوطة [ر] ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) ياب قرض الحسن من صحيح البخاري جـ٢ صـ ١٦٥ من طبعة الطبعة البية بمصر سنة ١٣٤٩ هـ.

 <sup>(</sup>ق) ورابعي) فير موجودة في جيع القطوطات، وأضفاها من نص الحديث في صحيح البغاري حتى يستطم القبق، انظر: صحيح البخاري ج.٢ ص.١٢٣٠.

 <sup>(</sup>٥) ماتِكة بنت مُرَّه بن ملال بن فُلج بن ذُكْرَان السُّلية، انظر: جمسرة الأسساب لابسن حسزم ١٠٠
 من ١٤٠.

<sup>(</sup>۱) منعج البقاری ج۲ می۱۲۷ ر ۱۲۳.

وذكره البخاري في مناقب قريش أيضاً(١).

وقال فى (غزوة خُيْبر): «حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليثُ عن يبونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جُبيْر بن مُطْم أخبره. قال: أتيت (أنا) ("أ وعشهان إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بنى المطلب من خُس (خَيْبر) وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىءٌ واحد. قال جبير ولم يُقسم النبى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وينى نوفل شيئًا "(").

وقد خَرَّج أبو داود رَحمه الله هذا الحديث من طريق الرَّهْ رِي عن سعيد بن الميثيب، قال: حدثني جُبَيْر بن مُطّعم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُقَسَّم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا ، من الخُمس كها قَسَّم لبني هاشم ولبني الطلب.

قال: وكان أبو بكر رضى الله عنه يُقَسَّمُ الخُمْسَ لحو قسم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسل، كما كان يعطى قُرْق رسول الله عليه وسل، كما كان يعطيم رسول الله صلى الله عليه وسل، وكان عمر رضى الله عنه يُعطِيهم ومن كان بعده منه.

واعل أن قولَه عن أبي بكر رضى الله عنه أنه لم يكن يُعطى ذوى القرب كما كان الله عليه وسلم (يُعطِيهم، إنما هدو مما كان صلى الله عليه وسلم (") يَعودُ به عليهم من (سهمه) ")، وكانت حاجةُ المسلمين أيام أبي بكر أشد، لا أنه - رضى الله عنه - منعهم الحق المفروض لهم المذى سماه الله

<sup>(</sup>۱) (مناقب قريش) باب في صحيح البغاري ج٢ ص١٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) (أذ) لم ترد في الخطوطة [ر] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) منعيج البقاري ج٦ ص٣٢ بانتلاف طفق أن النص.

 <sup>(1)</sup> المهارة بين القوسين لم ترد أن الخطوطة (و) ووودت أن باقل الخطوطات.
 (٥) وودت أن جيم الأصول, (سهمهم) ونفتح تصويباً حتى يستظيم للمنى.

تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فقد أعاذه الله تعالى(١) من ذلك.

ونَعَرَّج أبو داود من طريق عمد بن إسحاق عن (الزَّعرِي)() عن سعيد بن المسيّب، قال: أخبرف جُبير بن مُطعم قال: فلم كان يومُ خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القرب فى بنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نوفل وبنى عبد فعس، فانطلقت أنا وعان بن عفان حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا تُنْكِر فَضْ لَهم للموضع الذي وَضَعك الله به منهم، فا بال إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبّك بين أصابعه.

وخَرَّجه إسحاق بن رَاهويه عن الزَّهرى عن ابن المسيب عن جبير مثل ما تقدم. ومنه قال: فَقَسَّم وسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهم تخس الخُمس من القمع والحر والنوى.

وقال الحسنُ بن صالح عن السُّرى في ذي القربي، هم بنو عبد المطلب.

وخَرُّج النساق من حديث سُغيان عن قيس بن مسلم، قسال: مسالتُ الحسن بن عمد عن قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمسم مسن شيء فسأنَّ لِلَسه محسهه قال: هذا مفتله كلم - ولله الدنيا والأخرة - [﴿ولرسوله وللدَى القريه](1). قال: اختلفوا في هذين السَّهْمَين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القريم، فقسال قبائل: \*سهم السرسول

<sup>(</sup>۱) (تمال) وردت في الخطوطة (و) فقط.

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (من أبي هريرة) وفي بائي الخطوطات من (الزُّمْري) وهو المسجوح.

<sup>(7)</sup> سررة الأنفال، مننة (٨)، الآية ١١.

 <sup>(4)</sup> وردت هذه الرواية عند البلائري في أنساب الأشراف جدا ص ١٩٥٠. وقد أنسفنا الأينة الكريمة بسين للمقولتين – وهي بقيةً الأية الكريمة السابقة – من النص الوارد عند البلائري عنى يستقم للمني.

للخليفة من بعده، وقال قاتل: سهم ذى القرب لقرابة الخليفة. فاجتمع رايسم على أن يجعلوا حلين السهمين في الخيل والمُدةِ في سبيل الله، فكان ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضى الله عنها.

وقد رُوى (عن) " بعض (طُرق)" ابن إسحاق، عن الرُّهْرِي عن ابن المستب : أن عنان وجُبْر بن مُطْم كلًا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسب ويق المطلب بن عبد مناف وغن وبنو المطلب إلىكم في النسب سواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا وهم لم نَزَلْ في الجاهلية والإسلام " (شيئًا)" واحدًا. وكانوا معنا في الشّعب كذا. وشبّك أصابعه ".

وكان من حديث الشَّعْب على ما ذكر عمد بن إسحاق ومومى بن عُبِّة، فذكر عمد بن إسحاق: دان النبى صلى الله عليه وسلى، لما مفى على الدلى بُعِثَ به وقامت بنو هاشم وينو المطلب دونه وأبوا أن يُسْلِموه، وهم من خلافه على مثل ما قومُهم عليه، إلا أنهم أنفُوا أن يُسْتَذَلُوا ويُسْلِموا أخاهم لمن فارقه من قرمه. فليا فعلت ذلك بنو هاشم وينو المطلب وصَرفت تُحريش ألا سببل إلى عمد صلى الله عليه وسلم معهم، أجَعُموا على أن يكتبوا فها بينهم على بني هاشم وينى المطلب إلا يتكحوهم ولا يسكحوا اليهم، ولا يُسايعونهم ولا يَشَاعوا منهم، وكتبوا صحيفةً في ذلك وعَلقُوها بالكعبة، ثم عَدوا على من أسل فاوتقوهم، وآفوهم، واشتد البلاء عليم وعَظمت الفتنة وزُلزلوا زلزالا شدداه.

<sup>(</sup>١) (من) لم ثرد في الخطوطة [و] ووردات في بال الخطوطات.

<sup>(</sup>٧) وردت أن الخطوطة [و] (طريق) وأن باق الخطوطات (طرق).

<sup>(</sup>٣) (والإسلام) وردت أن الخطوطة [و] فقط.

<sup>(4) (</sup>شيئًا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

 <sup>(</sup>ه) في بقطوطة (ع وردت (وشبك أصابهم) وأن بائي الفطوطات (وشبك بين أصابهم) وقد وردت الدولية
 مند الدلائري في أنساب الأشراف جدا ص ١٧٥ و ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) وردت في القطوطة [و] (أن لا) وفي باقي الخطوطات (ألا).

وقال ابن عُقبة: دواجتمعت قريشٌ في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاتيةً. فلها رأى أبو طالب عمل القوم جع بنى عبد المطلب وأمرهم أن يُذّخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعبهم، ويمنعوه محن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مُسلِمهم وكافرهم، فنهم من فعله حيّة ومنهم من فعله إيمانًا ويقينًا، فلها عرفت قريشٌ أن القومَ منعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المشركون من قسريش، واجتمع ((رأيسم ألا يسالسوهم، ولا يبايمُوهم، ولا يدخلوا ببوتهم حتى يُسلموا \* رسولَ الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في مَكرهم صحيفةً وعهودًا ومواثيق (أن) ((اله صلى الله عليه بني هاشم أبدًا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفةً حتى يُسلموه للقتل. فلبث بني هاشم أبدًا صلحاء ولا تأخذهم بهم رأفةً حتى يُسلموه للقتل. فلبث ينو هاشهر في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاءً والجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا طَعَامًا يَقْدَمُ مَكة (ولا بيعًا) (الا بادوهم إليه فاشتروه يهيلون بللك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

وذكر ابن إسحاق القصة فى دخولهم النَّمَعْب وما بلغوه من الجهْد الشديد حتى كان يُسْمَع أصواتُ صبيانهم يتضاغون () من وراء الشَّعْب من الجوع حتى كوه عامةً قريش ما أصابهم وأظهروا كراهتَهم لصحيفتهم الظللة.

قال موسى بن عُقْبة : «فلها كان راسُ ثلاث سنين تـلامم (١) رجـال مــن بني عبد مناف ومن بني قُمني ورجال سواهم من قريشٍ ولـديم نســاء مــن بني هاشم ورأوا أنهم قد قطعوا الرَّحِم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرُهم مـن

<sup>(</sup>١) وردت في اقتطوطة [و] (ابتيم) وفي باقي القطوطات (أجم)،

<sup>(</sup>٢) وودت في الخطوطة [و] (أن لا) وفي باقى الخطوطات (ألا).

 <sup>(</sup>٢) لم ترد (أَنَّ) في الخطوطة [و]، ووودت في باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٤) (ولا يمًا) وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [ر].

 <sup>(</sup>٥) يتضافون: أى يعهجون من الألم أو الجوع، ويقال للإنسان تضافى إذا استفات من أننى أو ضرب أو نحوه.

<sup>(</sup>١) ثلام والقوم؛ أي اجتمعوا واتفقوا.

ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبُرأة منه، وبعث الله عز وجل عـلى صحيفتهم التي [كان] المكرُّ فيها بـرسـول ِ الله صـلى الله عليــه وسلم -الْأَرَضَة فلحست (كل مـا)(١) كان فيهـا من عهدِ وميثـاق، فلم تترك اسـها فيها إلا حسته. وبقى ماكان فيها من شِرك أو ظلم أو قطيعة رحم. وأطلع الله تعالى<sup>(٢)</sup> رسوله صلى الله عليه وسلم عـلى الذى صنـع بصحيفتهم فذكـر ذلك رســول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. فقال أبو طالب: لا والتُّواقِب، ما كَذَبَني. وانطلق عِشى بعصابة من بني عبد الطلب حتى أن المسجد وهنو حافلٌ من قُسريش فلها راوهم عَلمدين لجهاعتهم أنكروا ذلك، وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليُعطُّوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقـال: قــد حلثت أمورٌ بَعْذَكم أَنَّ لَمُ نَذَكَرِهَا لَكُم فَأَتُوا بِصَحِيفَتَكُم الَّتِي تَعَاهَٰذُتُم عليها، فلمله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك خِشْمة أن يسظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا جا. فأتوا بصحيفتهم مُعْجَبين بها لا يشكون أنَّ رسولً اللهِ (مَدْفوعٌ)(1) إليهم ، فوضموها بينهم، وقالوا: قد أن لحم أن تقبلوا وتُرْجِعُوا إلى أمرٍ نَجِمْعٍ قُوْمُكُم، فإنَّا قطعه بينا وبينكم رجل واحمد جعلتموه خَطَرًا لِمَلَكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبسو طسالب: إنمسا أتبتسكم لأعطيكم أمرًا (لكم)(") فيه نَصْفٌ، إن ابن أخى قد أخبرف (فلم)(") يَكُلِبني، أن الله عز وجل بَرِيء من هذه الصحيفةِ التي في أيديكم وتحا كل اسم لمه فيها، وترك فيها غُدْركم وقطيعتكم إيانا، وتنظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث الذي قال ابن أخى كها قال، فأفيقوا فوالله لا نُسَلمه حتى غموت عس

لم يرد في النص لفظ (كان) وإنما ذكر ناها ليستقيم المعنى.

ت م يردي النص للط إلى) وبه دحرات ليستيم الد (١) وردت في جهم الخطوطات (كليا).

<sup>(</sup>٢) وونت في الخطوطة [و] (الله تعالى) وفي باقى الخطوطات (الله مز رجل).

رَّجِي رومت أن تغيلوطة [ر] (يملكم) رأن باللَّ القبلوطات (ينكم). (4) ورمت أن القبلوطة [ر] (متارمًا) رأن باللَّ القبلوطات (متابع) رهر المحجح.

<sup>(</sup>e) (Ca) لم ترد أن الخطوطة [و] ووردت أن ياقي الخطوطات.

<sup>(</sup>١) وردت أن الخطوطة [و] (ولي وأن باق الخطوطات (فل).

آخرنا(۱)، وإن كان قد قال باطلا دفعناه إليكم فقتلع أو استحيع قالوا: قد رضينا باللى تقول، فقتحوا الصحيفة فوجلوا الصادق المصلوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها، فلها رأتها قريش كالذى قال أبو طالب، قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحوا من صاحبكم فارتكسوا وصاقوا أشر(۱) عما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين والقيام عما تعاهلوا عليه. فقال أولئك التّقر من بنى عبد للعلب: إن أولى بالكلب والسحر غيرنا فكيف ترون وإنا نعلم أن الذى اجتمعم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعم على السحر لم تفسيد صحيفتكم وهى فى أيديكم طمس الله ما فيها (من اسم له)(١) وما كان من بغى تركه، أفنعن السّتوة أم أنم.

فقال النفرُ من بَنى عبد مناف وبنى قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من بنى هاشم، منهم أبو البخترى والمُطْهِم بن على وزُهَير بن أبي أمية بن المغيرة، ورُمعة بن الأسود وهشام بن عمرو - وكانت الصحيفة عنده - في رجال من أشرافهم (ووجوههم)<sup>(۵)</sup>. لحن بَراء عا في (هذه)<sup>(۱)</sup> الصحيفة. فقال أبو جهل: هذا أمر قُهي بليل.

قال موسى بن عقبة: دفلها أفسد الله صحيفة مكرهم، خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسل ورهطه (فعاشروا) صلى الله عليه وسل الله عليه وسلم القرابة في النسب وحسدها

<sup>(1)</sup> وردمت أن الخطوطة [ب] (قراف لا نسلت أبدًا حق غوت من هند آخرنا).

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (الثر) وفي باقي الخطوطات (اشر).

<sup>(</sup>٣) الجبت: السحر، وبقال لكل ما عبد من دون الله.

 <sup>(4)</sup> وردت العبارة بين القوسين أن الخطوطة (ب) (من اسم له) أما أن الخطوطة (ر) فقد وردت (من لـه
 سر).

<sup>(</sup>٥) (روجومهم) وردت أن اقطوطا [ب] ولم ثرد أن اقطوطة [و].

<sup>(</sup>١) (هله) وردت في القطوطة [ب] ولم ترد في القيلوطة [م].

<sup>(</sup>٧) (تفاشروا) لم ترد أل اقطوطة [و] ويونت أل ناشلوطة [ب].

قرابة معتبرة فى أحكام الله تعالى " عز وجل ما لم تفترن به القرابة اللينية. فإنه كيا قد رأيت أخرج بنى أمية من ذوى القرب مسع كوبهم بسنى أبيسه عبد مناف بن قُمى، لما كان من عداوتهم لسه فى ديسن الله عسز وجسل" وتكليبهم لما جاء به من النبوة والرسالة، وكيف جعل بسنى المطلسب بسن عبد مناف من ذوى القربى الأجل مسالتهم له فى الجاهلية وتسرعهم إلى مناصرته ومؤازرته وموالاته ومعاضلته، (وإنهم لم يُرتَعُوا بأنفسهم عن نفسه، بل أمدوه بأنفسهم حيث تخلى عنه النامى، ودخلوا معه الشَّعْب، مسؤمتهم وكافرهم، فالمؤمن دينًا والكافر حيه، ".

وقال الأعشى(1) في المعنى(4):

لا تعللين السود مسن متباعد ولا تَأْتُنُ<sup>(\*)</sup> ذي بغضة إن تقربا فإن القريبَ من يُقرَّب نَفْسَه لَمَمْر أبيك (الحير) لا من تَسَبا

فإذا أقرب الوسائل المودة، وأبعد النسب المُقوق، وقد قبال الش<sup>رى</sup> تعالى : ﴿إِنَّهُ المُؤمنونُ إِخْوة﴾ فقاربت ولاية الإسلام بين الغرباء، وقال ثمالى : ﴿إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلُكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح﴾ فباعد به بين القرابة.

<sup>(</sup>١) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] ولم ترد في باقي الخطوطات.

 <sup>(</sup>٦) وردت أن القطوطة [و] (الله مز رجل) وأن بأثل القطوطات (الله تمال).

<sup>(</sup>٣) الفقرة بين القرسين لم ترد في الخطوطة [و] ويردت في الخطوطة [ب].

 <sup>(3)</sup> يوران الأعشى الكبر، شرح وتعليق عمد حسين تراجع على طبعة روطف جاير مكتبة الأداب بالجهاميز
 خلاسة ١٩٥٠، فلنسيدة الرابعة عشرة صر١٩٠ وقد رود البينان ضمن اللمبيدة باحتلاف طفيف في اللفظ:

صاوعي بصبرا إن نَفُوت صن اللِّي وصاة اسريُّ قَامَى الأصورُ وَجَرَبًا إن لا يُبَع السودَ مسن تُسِاهِ ولا تنا مسن في بنضة إن تقسرها وإن القسرية مسن يقسرت نسبة لفتر أيسك الحسر لا مسن تسسبا

<sup>(</sup>٥) (أن للمني) هكذا وردت أن الخطوطة (ور)، ولم ترد أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٦) ورعت في الخطوطة [و] (ولا تكن) وفي بائل الخيارطات وردت (ولا تنا من).

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة رود أن الخطوطة [ر] ولم يرد أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>A) سورة الحيرات، ملتة، (٤٩)، الآية ١٠.

<sup>(</sup>١) سورة غُود، مكيَّة، (١١) الآية ١٦.

وتْأُمَّل ذلك يظهر لك منه فاثلثان:

إحداهما: أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة الطين-

والأخرى: أن بُجردَ القرابةِ ليس بشيء، وقد قيل: أقرب الوسائل المودة وأبعد النسب البغضة<sup>(١)</sup>.

ئال<sup>(۱)</sup> :

وإن<sup>٣</sup> الفرابةُ لا تُقرِّب قساطعا وأرى المودة أكبر الأسسسبابِ<sup>(1)</sup>

ثم إن أقول: يا حجبًا! كيف يستحق خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمّته شرعًا من لم يُجعَل له حقًا في سَهْم ذي القُرْف؟ أم كيف يُقيم دين الله من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونابذه، وكايده، وبــذل جَهْدَه في قتله؟

وليت إذا وُلُى بنو أمية عَدَلوا أو أنصفوا، بل جَاروا في الحكم وعَسَفُوا، واستأثروا بالنيء كله، وحَرَمُوه بني هاشم جُملة، وزادوا في العُتوِّ والتعدى حتى قالوا: إنما ذوى القربي قرابة الخليفة منهم، وحتى قرروا عند أهل الشام أنه لا قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرثونه إلا بني أمية، فلما قام بالأمر أبو العباس عبد الله بن عمد بن على المنعوتُ بالسفاع \* وقَسَل مروان بن عمد بن مروان بن الحكم آخر خلائف بني أمية وأزال دُولَتَهم، دخل عليه مشيّخة من أهل الشام فقالوا: والله ما عَلِمُنا أن لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قوابة يَي قُوله إلا بني أمية حتى وُلِيعُ.

<sup>(</sup>١) وروت في الخطوطة [و] (البُنْفة) وفي خطوطات [الفئة ب] (البنضاء).

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت منسوبًا لأبي تمام أن البقد الفهد ج٢ ص ٢١٤ باحدوف طفيف أن الملتظ:
 ولقسد سبيرتُ النساسُ ثم خَسيتهم ويضمتُ ما وضموا من الأسباب فليقا المسرابة لا تُقَسِرْتُ قساطما وإذا المردةُ المسربِ الأسسابِ

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (وإن) وفي باقى الخطوطات (وأرى).

 <sup>(4)</sup> الفقرة السابقة التي تبدأ ب(وتسامل ذلك...) وتنهي ب(... أكبر الأسباب) وردت أن الفسطوطة [ب]
 قبل أبيات الأعثى.

فقال إبراهيم بن مُهَاجِر:

أيها النساسُ المعسوا أُخْدِرُكم عَجَبُهُ مِن عَبْدِ فعي إبسم وَرَضُوا الحسد في زعمسوا كَذَبُوا والله ما تعلمسه

عُجَبُسا زاد على كل عجسب فتحوا للناس أبواب الكلب دُونَ عباس وعبدِ المطلسب'' يُحرِزُ الميراث إلا مسن قسرب

وحتى صعد الحجاج بن يوسف يسومًا اعسواد منسبره وقسال على رموس الأشهاد: أرسولك لك أفضلُ أم خَلِيفَتُك ؟ يَمْسرِضُ بسأن عبد الملك بسن مروان بن الحكم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمسه جَبلة بن (زَحْر)<sup>(7)</sup> قال: فله على ألا أصل خَلْقه أبدًا وإن رأيت من يُجاهده لأجاهلنه معه. فخرج مع عبد الرحن بن الأشعثِ وقُتِل معه. (ولقد اقتدى يعتبدً الله الحسين، فهانه قسام بجلس هشام بن عبد الملك، وقال: أمير المؤمنين خليفةً الله وهو أكرمٌ على الله من رسوله، فأنت خليفة وعمد رسول الله.

وحتى أن يوسف بن عمر عامل هشام قبال في خطبته ينوم الجمعة: إن

<sup>(</sup>١) وردت أن الخطوطة [و] (دون عباس وعبد الطلب) وأن يأق الخطوطات (دون عباس بن عبد الطلب).

<sup>(</sup>٣) وردت أن الخطوطة إن إجيلة بن ...) وأن الخطوطة [ب] (جيلة بمن زحمر) وأن الخسطوطة [ت] (جيلة بن ...) كلمة عليها تشلب وبالمفشر عبارة (بياض بالأصل وهو جيلة بمن زحمر) ويسالخطوطة [ك] (جيلة بن زهر) مع تطبق بالفاش يقيد بأن التصحيح موجود بهاش الأصل تقلا عن ابن الأثير.

والمسمح جيلةً بن زحر: وهو جَيْلَة بن زَحْر بن آيس بن ملك بن معلىء بن سُمَّة بسن يسمَّة بسن سُمَّة من يسكّه بسن سعد بن صرو بن تُمْلُ بن مَرَّان بن جُمُق، وقد تُقِل جبلة يوم نَثِر الجياجم وكان عل القراء مع ابن الأشمث، قطر ابن حزم ص 4-9.

 <sup>(</sup>٦) وردت أن الخطوطة [ر] (زائد الادى والله يعد الحياج أن كشره) وأن بدأل الخطوطات وردت المبارة مل النحو الذي أثبتك أن النص.

<sup>(3)</sup> وردت أن جمع الخطوطات (ابن شق) وأن علم اقطوطة (أنا إشارة إلى أن الاسم مصحح بهاش الأصل الذي نقلت عنه إلى (ابن شق الحبري) نقلا من أبن الأثير، وهو الصحيح، وقد أورد كذلك العلمي بدلا ص ٢٠٥٨.

أول من فتح على الناس باب الفتنة وسفك الدماء، على وصاحبه الزُّنيَّجى يعنى عيار بن ياسر رضى الله عنهياً<sup>(١)</sup>.

وقد خَرَّجَ الحاكمُ من حديث سفيان، عن أبي إسبحاق، عن عمرو ذي مُر عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى "اعنه في قوله تعالى " : ﴿وَاحَلَّـوا قومَهم دارَ البوارِ﴾ " هما الأفجرانِ من قُريش بنو أسية وبنسو المفيرة، قامًا بنو المغيرة فقد قطع الله دَابِرهم يوم بُدر، وأما بنو أُمية فتعوا إلى حين، قال الحاكم: هذا حديث صحيح.

وسُمِّل على رضى الله عنه عن بنى أمية وبىنى هماشم ﴿ فقمال : همم أكثرُ وأنكرُ وأمكرُ، ونحن أفصح وأصبحُ وأسمع<sup>(٠)</sup>.

وقال أبو بكر بن أبى شَيَّبة: حدثنا حَشْرج بـن نبــاتة: قــال: حــدثنى (سعيد بن جَمَهان)(١)، قلت لسُفَيَّنة: إن بنى أمية يـزعمونَ أن الحـلافة فيهـم. فقال: كذب بنو الرَّرْقاء، هم مُلوك من أشر الملوك وأول الملوك مُعاوية.

#### فصل"...

### [تولية الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله لبنى أمية]\*

وما ذلتُ طوالَ الأعوامِ الكثيرةِ أعمل ضكرى في هذا وأشباهه إلى مدة يطول ذكرها، وأَذْاكِر به من أدركتُ من مشيخةِ العملِ ومن لقيتُ من خَلدٍ

<sup>(</sup>١) وردت أن الخطوطة [و] (عنها) وأن باق الخطوطات (عنه).

<sup>(</sup>٢) (تمالي) وردت في الخطوطة [و] ولم ترد في باقي الخطوطات.

 <sup>(</sup>٣) وردت أن الخطوطة [و] (تمال) وأن باق الخطوطات (مَرٌّ وجل).

<sup>(</sup>٤) سورة إيراهيم، مدنية (١٤)، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن عبد ربه والعقد الفريدة جـ٣ ص-٣١٥.

 <sup>(</sup>۱) وردت أن اقتلوطة [ئ] (سميد بن حدان) وأن باق اقتلوطات (سمد بن جُهْدان) ومند ابسن خَجْسر المسئلات جـ4 صـ14 سميد بن جُهُان الأسلمي أبو حقص البعري.

<sup>(</sup>٧) فصل وردت أن الخطوطة [و] فقط.

<sup>.</sup> العنوان من عندنا.

الآثارِ ونَقلةِ الآخبار، فلا أجدُ في طولِ عُمرى سوى رجلين، إما رجل عَراهُ ما عَرَاهُ وساده ما قد دهان، فهو يملو في المقالِ حلَّوى ويشكو من الألمِ شكوى، وإما رجلٌ يَرْتَمُ في مَيْدان تقليده ويَجُول في عُرْصاتِ تهوره وتفنيده، فلا يزيدني على التهويل والهذر الطويل إلى أن اتضح (لى)(أ) والحمد لله وحده صبب أخذ بني أمية الحلافة ومنعها بسني هساشم، وذلك أن أعجساز الأمورِ لا تزال أبدًا تأليةً لصدورها، والأسافل من كل شيء تابعةً لأعاليها. وكل أمرٍ كان خافيًا، إذا انكشف صبيه زال التعجب منه.

وما بُكَدَ على مِنْ بعد سبب أخذِ بنى أمية الحلافة وتقسمهم فيها على بنى هاشم، إلا من أجل الإعراض عن الاعتشاء بتعسوف أوائسل ذلك وقلة البحث عن غوامضيه. وإن الشيء لم يُوضعُ فى مواضعه، وإنما سَلَك فيه الكافة إلا قليلًا مذهب التعصب. والواجبُ على العاقل - بعد معرفة ما خينى من السبب - الإذعانُ والتسلمُ، وتَرْكُ الاعتراض، فاذا بعد الحق إلا الضلال!

وذلك أنه لا خلاف بين أغة الحديث، وتُقاد الأخبار، وعُلماء السير والأثار الله صلى الله عليه وسلم توقى وعامله على مكة أبو حبد السرحن عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أسية بن عبد شمس القُرشي الأموى، أحدُ من أسلم يوم فتح مكة وإنه لم يزل على مسكة منسذ فتحهسا اللسمة على رسوله (\*) \* صلى الله عليه وسلم عام فحسان مسن الهجسرة إلى أن تسوفاه الله تعالى (\*)، فاقر أبو بكر الصديق رضى الله عنه عتابًا حتى ماتا في يوم واحد.

وكان صلى الله عليه وسلم قد<sup>(1)</sup> قسم الين بين خسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء والمهاجِر بن أبى أُمَيّة على كِنْـنَة، وزِيـاد بس لَبيــد على

<sup>(</sup>١) (لي) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (رسوله) وفي بائل الخطوطات (رسول الله).

 <sup>(</sup>٣) وردت أي الخطوطة [و] (تمال) وأن بائل الخطوطات (عز وجل).

<sup>(\$) (</sup>وقد) وردت في الخطوطة [و]، ولم ثرد في بافي الخطوطات.

خضرمَوْت، ومُعَاذ بن جَبَل على الجند وأبا مُوسى الأشعرى على زَيبد (1) ورُمَع (1) وعَلَدَن. فكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسسل على صسنماء اليسن - كيا تقدم - خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد فعس، بعشه صلى الله عليه وسلم إليها سنة عشر من الهجرة - وقد مات بداذان (1) - ليدكون على سدقات الين، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد على اليهن.

وكان أبّانُ بن سعيد بن العاص بن أمية على البحرين بَرها ويحرِها مند عزلِ العَلاء (بن) الحضرمى حليف بنى أمية، وقيل بـل مـات رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم والعلاءُ على البحرين.

وكان عمرو بن سعيد بن الماص بن أمية على تَبَاه وخَيبر وتبوك وفَدك، فلما تُوق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجع خالد بن سعيد وابان وعمرو عَنْ عَهالتهم، فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ما لكم رَجَعُمُ عن عهالتكم ما أجدُ<sup>(1)</sup> أحق بالعمل من عهال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منكم، ارجعوا إلى أعهالكم. فقالوا: نحن بنو أبي أُخيْحة لا نعمل لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا، ثم مَضوا إلى الشام، وقاتلوا فقتِلوا في مَخازيها. فيقال: ما فُتِحَتُ بالشام كُورةً من كُورِ الشام إلا وُجِدَ عندها رجلٌ من بني سعيد بن العاص ميتا.

وكان أبو سفيان بن حرب بن أمية على تجران المات رسول الله صلى الله

 <sup>(</sup>۱) زَیْد: اسم واد بالاین به ملینه یُکال لها انگستیب ام طلب حلیها اسم البوادی فصبارت تعرف بسه.
 انظر: باقوت باخبوی جـ۱۶ ص ۱۷۲ والیکری جـ۱۹ ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) موضع بالهن : انظر : باللوت جـ عـ ص ٢٨٥ والبكرى جـ٢ ص ١٧٤.

 <sup>(4)</sup> وزدت أن الخطوطة [و] (وما أجد) وأن باأل الخطوطات (وما أحد).

عليه وسلم وهو عليها. وقيل بل كان على تجران لما تُدوف رسبولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حَزْم بن زَيْد بن عمرو بن عبد عَسوف بسن خُسمُ بسن مالك بن النجار الأنصاري.

قال الواقدى عن إبراهم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (١٠ أنه قال: وتُوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأربعة من بن أمية الله عُمِالَه: عَتَّاب بن أميد على مكة، وأبان بن سعيد بن العاص على البحرين، وخالد بن سعيد على صنعاء، وأبو سفيان على نجران. قال الواقدى: وأصحابنا تُجمِعُون على أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تُبض وأبو سفيان حاضر.

وقال ابنُ الكلبي: كان أبو سفيان خائبًا: فلها قَدِم قال: كيف رُضيم يا بني عبد مناف أن يلي أمركم غيركم.

وقوم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَّى أبا سفيان صدقاتِ خُولاًن (ونَخْلَة)<sup>(1)</sup>، وَوَلَّى يزيد بن أبى سفيان على نَجْران والله أعلم، وكان على جُرَش الله أبن القشب الأزْدِي حليف بنى أمية، قات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها.

<sup>(</sup>١) (تمال) وردت أن الخطوطة [ر] ولم ترد أن الخطوطة [ب].

<sup>(</sup>٢) (وَكُلُهُ) لم ترد في الخطوطة [و]، ووردت في الخطوطة [ب].

وللتصود منا هل الأطلب تُحَلِّدَ الإينة التي تقع أهال بلاد خولان الشفية أي الفرع الشيلا من قبيلة خولان ومنازهم كانت في جنوب تهادً، وربا في بلاد صبر الحالية. انظر: الحسن بسن هبيد الله الأصبقهال، بسلاد العرب، تحقيق حد الجامر والصافح أحد المعل، الرياض، ١٣٨٨ه، ١٩٩٨م، ص ٢٧٥٠.

 <sup>(</sup>٢) كُرْش: غلاف من هاليف أبين من جهة مكة وقاهلته عمل نفس الاسم وقبيل إنها صفينة صطيحة بأبين.

وقد ورد دکره عند المستان فی صفة جزیرة العرب، تحقیق عصف بسن علی الأکوع الحسوال، السریاضی ۱۳۹۵/۱۹۷۵م، ص ۲۰، وهو پذکر آن جُرَش ترجد فی الین الحضراء، ویضر بدوزورث الحضراء بآلها بلاد المثلات، وانظر کللك باتوت ج۲ ص ۸۵ ر ۵۵. واليكرى ج۲ ص ۳۷۱.

وكان المهلجر بنُ إلى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن غزوم، اخو أم سلّمة أم المؤمنين رضى الله عنها على صدقاتٍ كِنْـنَة والصَّـدِف"، ثم ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه المِنَ.

وكان عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سَهم السهمى، حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عيان، بعد ما يعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية نحو الشام إلى أنحوال أبيه العاص بن واثل من بكي يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد، ثم أمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش فيه أبو بكر وحمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم فصلوا خلفه. ثم عمل عمرو بن العاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحال بوغان بن عفان رضى الله عنها.

وكان على الطائف عنان بن أبى العاص بن بشر بـن عبـدٍ دُهـان الثقــق ومات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها<sup>(1)</sup>.

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فها فتبح الله عليه مسن البسلاد، كيف لا يقوى ظنهم، ولا ينبسط رجاؤهم، ولا يمتد إلى الولاية أملهم ؟ ألم.

أم كيف لا يضعف أمل بنى هسائم وينقبض رجساؤهم ويقصر أملهم • وكبيراهم العباس بن عبد المطلب، وابن أخيه على بن أبى طالب رضى الله عنها يريد أحدهما استملام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرض موته عن هذا الأمر، هل هو فيهم أم فى غيرهم، ويأبى الآخر ذلك؟ كها خُرِّجَ البخارى فى حَديثه عن الزُّمْرى قال: فأخبر فن على الله بن كعب بن مالك البخارى فى حَديثه عن الزُّمْرى قال: فأخبر فن على الله بن كعب بن مالك

<sup>(</sup>١) المُثَلِف: غلاف بالهن، بالوت جه ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) هناك اختلافات بين للصادر الذبهة في تحديد أحماء هيال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>٣) وردت هله العبارة في الخطوطة [ب] (ولا يحند في الولاية أملهم).

<sup>(\$)</sup> وردت أن الخطوطة [و] (فأعبران) وأن باق الخطوطات (اعبران).

الأنصارى، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن على بن أبي طالب رضى الله عنه خوج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى توفى فيه، فقال الناسُ: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارتًا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه، فقال له: «أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإنى والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا، إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنسأله فى مَنْ هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان فى غيرنا علمناه، فأرصى بنا. هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان فى غيرنا علمناه، فأرصى بنا. لا يعطيناها الناسُ بعده، وإنى والله لا أسالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم

ورواه مُحمد بن إسحاق عن الزَّهْرِيُّ إلا أنه لم يَـذْكُر مـا قـاله في العصـا وزاد في آخره فتوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اشـتد الضـحى مـن ذلك اليوم.

وفى رواية: وخلا العباسُ بِمَل فقال له: وهل تعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى غيرك بشيء ؟ فقال له: واللهسم لاه. فخسرج العباسُ على بغلة له حتى أن عَسْكرَ أسامة بن زيد (()، فلق أبا بكر وعسر وغيرهما فقال: وهل أوصاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟» قالوا: ولا ع. قرجع إلى على فقال: وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مقبوضً فالمُدُّدُ يَمَكُ أبايعك فيقال: عمَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بابنَ عسم رسول الله ويُبايعك إملُ بيتِك، فإن مثل هذا الأمسر لا يُسوَّخره. فقال: ويُرَّحُك الله ومن يطلب هذا الأمر غيرنا يا عمه!

 <sup>(</sup>١) كان أسامة على رأس سَرَية مُعَنَّد لملاكة الروم صنعا تُوفى الرسولُ صَلَى الله عليه وسَمَّ النظر: السطيعى
 به٣ ص ١٨٤٠.

وفى رواية أن العباسُ قال أمل \* هلم يدك أبايمك، فقال: إن لى برسولِ الله شُغُلا، ومَنْ ذلك الذى ينازعنا هذا الأمر». ورواية البخارى وعبد الرزاق أثبتُ.

وقال ابن صعد: وانبانا(") عمد بن عمر: حدثنى (عمد بن عبد الله) (") بين أخى الرُّمْرِى قال: سمعتُ عبد الله (بن حسن) ") يُحدِّث عمى الرُّهْرِي يقول: حَدَّثَتْنِي فاطمةُ بنت الحُسين قبالت: ولما تبوق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال العباسُ: يا على قُمْ حتى أبايعك ومَنْ حَضر، فإن هذا الأمر إذا كان، لم يُرِدُ مثلُه، والأمر في أيدينا، فقبال على: «وأحدُ يَسطمع فيه غيرنا»! فقال العباسُ: أظن وأنه سيكون. فلما بُويع لأبي بكر رضى الله عنه (الله عنه الله على التكبير فقال: وما هذا؟ و فقال: هذا ما دعوتك الله قال على: وأبكون هذا؟ و فقال العباسُ: وما يُرد (") مشل الله قال قال العباسُ: وما يُرد (") مشل

وقال محمدٌ بن عمر: «قد خرج أبو بكر من عند النبى صلى الله عليه وسلم حين تُوف وتخلف عنده على والعباسُ والزبيرُه، فذلك حين قبال عبياس هذه المقالة. وخَرْجُه عبد الرزاق عن معْمَر عن الزُّمْرِيّ بمناه.

قال عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>: وكان معْمَر يقول لنا: أيها كان أصوب عندكم رأيًا؟ فنقول: العباس. فيأب، ثم قال: لو أن عليًّا سأله عبها فأعطاه إيهاها أنسه المناسُ كانوا قد كفروا.

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطتين [و، ت] (ألباتا) وفي الخطوطتين [ب، ك] وردت غنصرة (أتا).

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [ب] (عمد بن عبد الله) وفي الخطوطة [و] (عمد بن حبد اللك) والمستجع عمد بن عبد الله بن أَمْرة الزمرى. انظر: ابن حَبْر جه على ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) (بن حسن) لم ترد في الهناوطة إن ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(1)</sup> ورضى الله عنه وردت في الخطوطة [و] فقط

<sup>(</sup>٥) وردت في الخطوطة [ق] (ما يُرد) وفي باقي الخطوطات (ما رُد).

<sup>(</sup>١) لم ترد (قال عبد الرزاق) أن الخطوطة [ب] روردت هكذا أن باق الخطوطات.

قال (عبد الرزاق)(١) فَحَدَّثْتُ به ابن عُبينة فقال: قال الشعْبِيّ: لو أن عليًّا سأله عنها كان خبرًا له من ماله وولده.

وروى إسماعيلُ بن خالد عن الشغيّ قال: «قال العباسُ لعلى رضى الله عنها حين مَرض النهي صلى الله عليه وسلم: إن أكاد أغرف في وجه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الموت، فأنقلق بنا إليه نسأله من يَسْتَخْلِف، فالن يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فال على للعباس كلمة فيها جفاء. فلي قُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال العباسُ لعلى: «ابسط يَنك فلنيايمك فقيض يده». قال الشعبيّ: «لو أن عليًا أطلع العباسَ كان خيرًا له من تُحر النّعم، "له.

وقد رُويت مع هذا الحديث أحاديث أخرى، إن كإنت صحيحة فلا سبيل الله ردها، وإن كانت مفتعلة فقد صارت داعيةً إلى الأمر الذى وقع النزاع فيه وطال الحصام عليه عنها ما رواه ابنُ الكلي عن الحكم بن هِشام النَّقَق، قال: مات عُبيد الله بن جَعْش عن أم حَبية بنت أبي سفيان، وكانت معه بارض الحبشة، فخطبها الني صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فدعا بالقُرشين فقال: من أولاكم بأمر هذه المرأة. فقال: خالد بن سعيد بن الماص: وأنا ولاهم بها، فقال: فزوج نبيكم، قال: فزوجته، ومَهر عنه النجاشي أربعهات دينار (فكانت أول أمرأة مُهرَت أربعهاتة دينان ". وحملت إلى النبي ومعها الحكم ابن أبي العاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يُكُثِر النظر إليه، فقيل: ويا رسول الله إنك لتكثر النظر إلى هذا الشاب، فقال: وأليس هذا النبا وبيا رسول الله إلى الله عليه وسلم يُكْثِر النظر إلى هذا الشاب، فقال: وأليس هذا النبا وبيا رسول الله إلى هذا الشاب، فقال: وأليس هذا النبا المنا النبي عليه النبي عليه وسلم يُكْثِر النظر إلى هذا الشاب، فقال: وأليس هذا النبا المنا النبي على المفال النبي عليه وسلم يُكْثِر النظر إلى هذا الشاب، فقال: وأليس هذا النبا المنا النبا النبا المنا النبا النبا المنا النبا النبا المنا النبا المنا النبا المنا النبا المنا النبا النبا النبا المنا النبا المنا النبا المنا النبا المنا النبا النبا النبا المنا النبا النبا النبا المنا المنا النبا النبا النبا النبا المنا النبا النبا النبا النبا النبا النبا المنا النبا ال

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (ابن عبد الرزاق) وفي الخطوطة [ب] (عبد الرزاق).

 <sup>(</sup>٢) وردت أن اقطوطة [و] (ستحلف) وأن اقطوطة [ب] (استحلف).

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (رسول الله) وفي باقى الخطوطات (النهي).

<sup>(1)</sup> تحر النمم: الجَهَالُ الحَمَراد.

 <sup>(</sup>a) العبارة بين القوسين لم ترد أن الخطوطة (و)، ووردت أن الخطوطة (ب.).

<sup>(</sup>١) (مذا) رربت أن اقطرطة [ر] قلط.

الحَرْومية ع<sup>(1)</sup>. قالوا: دبلى قال: دإذا بَلَغ بنو هذا أربعين رجلا كان الأمرُ فيهم <sup>10</sup>». وكان مروانُ بن الحكم إذا جرى بينه وبين معاوية بن أبي سفيان كلامُ قال لمعاوية: دإن والله لأبو عشرة، وأخو عشرة، وحم عشرة وما بَتِي إلا عَشرةً حتى يكون الأمر أن ع. فيقول معاويةً: دأخَلَها والله من عينٍ صافيةٍ ع. فهذا الحديثُ كيا تسمع <sup>10</sup>.

وقد روى أبو بكر بن أب شَيِّيَة من حديث عبد الله بن عمير قبال: قبال معاوية : مازلت اطمع في الحلاقة مُنْذُ قبال رسبولُ الله صلى الله عليه وسلم: وإنْ مُلَكتَ يا معاوية فأحسن ه<sup>(1)</sup>.

وقال وكيع: حُدثنا الأحمش عن أبي صالح قال: «كان الحادى يحدو لعيان رضي الله عنه ويقول:

إن الأمسير بمسلم على وفي السرُّيَّيْرُ خَلَف السومي

فقال كعبُ الأحيار: وبل هو صاحب البغلة الشهباء،، يعنى معارية، (فيلغ ذلك معارية)<sup>(6)</sup> فأتاه فقال: ويا أبا إسحاق ما تقول هذا وهاهنا على

 <sup>(</sup>۱) الخزوبية: أم الحكم بن أبي العامى وهي رُكِّة بنت الحارث بن هيد بن عمر بن غُزُوم النظر: ابـن
سعد طبقات بـ ٥ ص ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذكر الأصفهائ في كتاب الأفائل علمه الرواية جـ ١٣ من ١٣٦، وإن كنا لم نستدل على الراقعة في أي من مصادرتا الأعمري وهي واقعة مشكوك أن صححبا، فللعروف أن الحكم بن العامل لم يُسلم إلا بعد فنح مكة، ومن فم لم يكن من للتصور أن يكون من ضمن اللهاجرين إلى الحبشة حيث إنه كان من المؤتمن للرسول صلى الله حليه وسلم أن مكة.

<sup>(</sup>٣) رود ذكر الجدل بين معاية ومروان بن الحكم في الكتير من للصادر الذي رجمنا إليها وإن اعتقست يسمى الملابسةت باعتلاف للصادر. هذا رقد كان موضع فخر بني الحكم مل بني حرب في أن عيان بن حفان وهو من بني الحكم تزيج رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إنهم كاثرا أكثر معدًا، فقد كان لمروان أبن الحكم عشرة أولاد وكان لمبيد الله بن حامر بن كريز وهو من آل الحكم التي عشر ولذًا في حين أن سميد أبن العامل كان له من الراد عشرون حسيا تذكر المسادر. النظر: الزيرى ص ١٠٠، ١٣٠، ١٩٥، ١٩٥٩ أبن حرم: ص ١٧٠ - ٩٨.

<sup>(1)</sup> الظر ابن عبد ربه جاء من ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) العبارة بين التوسين لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

والزبير وأصحاب عمد صلى الله عليه وسل، قال: أنت صاحبها ١٠٠٠.

وقد جاء عن طريق عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على منبى كيا تنزو القِرَدة » قال : «فا رُؤى النهى صلى الله عليه وسلم مستجمعًا ضاحكًا حتى تُولَى ».

وعن صعيد بن المسيَّب قال: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمية على منابرهم فساءه فقرت ، عيشه، على منابرهم فساءه فلك، فأرحى إليه إنما هي دنيا أُمْطُوها، فقرت ، عيشه، وهي قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريساك إلا فتنةً للساس﴾(١) (يعلى بلاء للناس)،(٩).

وقد رُوى أن رجلا قسام إلى الحسين بسن على رضى الله عنها فقسال: 

ديا مسؤد وجه المؤمنين، فقال: لا تؤنبنى رَحِك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى بنى أمية يخطبون على منبره رَجلا رَجُلا فساءه ذلك فنزلت 

إنا أعطيناك الكوثر، (والكوثر) من يُهر في الجنة، ونزلت ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بمن يمنى

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في الطبري جنا من ۲۹۳.

<sup>(</sup>٢) ف الخطوطة [و] (طابق) وأل باقى الخطوطات (طرق).

<sup>(</sup>٣) يترن: يَثْرن.

<sup>(3)</sup> سورة الإسراد، مكة (١٧) من الآية ٢٠، هذا وقبل معظم كتب النصير إلى اعتبار الدويا المقتصودة هذا في وقيا الإسراد والدراج، وبرى بعض للنسرين أن نلتصود وفيا وأها الرسول صلى الله عليه رسلم يعرم ينفر أو وإيا وآها سنة الحقيقة.

انظر: هنصر تضير الطبرى للتجهي جا ص ٣٩٣ و ٣٩٤ - وهنصر تفسير اين كثير جا ص ٣٨٦ -وعبد فريد وبدى المسجف المفسر ص ٣٧٢، هذا وقد أورد الفرطي هذا النسير البلى ذكره القريزى ضمن تفسير الآية الكريمة، أنظر: الفرطي دالجامع لأحكام القرآده ج-١٠ ص ١٩٨٢ و ٢٨٣.

 <sup>(</sup>a) ثم ثرد العبارة بين القوسين أن الخطوطة (و) ووردت أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>١) سورة الكرثر، مكية، (١٠٨) الآية ١.

<sup>(</sup>٧) (والكوثر) لم ترد في الخطوطة [ر] ويردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٨) سورة القدر، مكية (٩٧)، الأيات ١ - ٣.

غَلُكَ بِنِي أَمِية، فَحَسِبُ ذلك، فإذا هو لا يزيد ولا ينقص »(").

وعن أبي هريرة رضى الله عنه وأبي سعيد الخُذرِي، رضى الله عنه "، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: دإذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رَجُلا، اتخلوا دينَ الله دُفُلا<sup>٣</sup>، وعبادَ الله خولا، ومالَ الله دُولا.

قال الزَمْيْ بنُ بكار: قال عبى مُصْعب عن عبد الله بن عصد بن يحيى بن عروة من الزَبْر، أو غير عبد الله، وحدثنيه عصد بن الفسحاك المُوَّافِي عن أبيه: أن عمو بن عنان بن عفان رضى الله عنه (أ) استكى، وكان المُوادُ يلخلون عليه فيخرجون ويتخلف (أ) مروان بن الحكم عنده فيطيل، فأتكرت رَمَّلةُ بنتُ معاوية ذلك، وهي اصرأة عصرو بن عنان فخروت كُوَّة واستمعت مروان، فإذا هو يقول لعمرو: ما أخذ هولاء الخلافة إلا بساسم أبيك، فا يمنعك أن تنهض بمقك، فنحن (أ) أكثر منهم رجالا: منا فلان ومنه فلان، حتى عَلَّد رجالا، ثم قال ! ومنا فلان وهبو فضل، حتى يُمَدد فضبول رجال بني أبى العاص على فضل، وفلان وهو فضل، حتى يُمَدد فضبول رجال بني أبى العاص على فلي عمرو و (غضر) (أ) للحج وتجهزت رملة في جَهازِه (أ) فظل تحرّج عمرو إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها فقيمت عليه الشام فقال لها معاوية: دواسَوْتُاه وما للحُرة تُعلق الحَلَّد عمرو ؟ فأخبرته الخبر وقالت: وما

<sup>(</sup>١) حول الأحاديث التي تُشير إلى تولى بني ألمية انظر: فنستك «مفتلع كنوز السنة» مس١٤.

لما هن تفسير الإيات وأسباب التنزيل فلم تُرد على النحو الذي أورده التريزي في أي من مصادرنا.

 <sup>(</sup>٦) وردت أن القطوطة (ب) (رمن أبه حريرة وأبه سعيد الكثرى رضى الله منها.
 (٦) دفلا: يقال دفل الأمر أي أنسله أو أدخل فيه ما يُلْسِده وغالته.

رد) حمد : يعان دحل ادمر اي السنة او ادخل في عاريسيد رياسه. (1) (رض الله حد) وردت أن الخطرطة [ر] نقط.

<sup>(</sup>٥) وردت أن اقطوطين [و، ت] (يتغلف) وأن اقطوطين [ب، الم الخلف).

<sup>(</sup>٦) وردت أن الخطوطة [و] (فنحن) وأن بال الخطوطات (فلنحن).

<sup>(</sup>٧) وردت أن الخطوطة [و] (ابن) وأن باق الخطوطات (يني).

<sup>(</sup>A) وردت أن الخطوطتين [ت، أثا] (وتجهز).

<sup>(</sup>٩) لم ترد الجملة من أول (فلها برئ معرو..)... ق جهازه أل اقطوطة [ب].

زال يُعَلد ('' فَضَلَ رجال (بني) (' أبي العاص على بني حرب حتى ابني عنان وخالد (ابني) ( عمرو فتمنيتُ أنها ماتا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم ('').

اواضع رجْل فوق اخرى تمُدننا عدیدالحمى ما إن (تزال) ("تمكاثرُ وأشكم تُدرْجَى تـوامًا لبعلِهـا وأملكم نَـرْزَةُ الـولدعـاقر

واشهدٌ يا مَروان أن سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إِذَا اللهِ وَلَا الْحَكُمِ لِللَّهِ رَجِلًا، اتخلوا مالَ الله دُوَلًا ودينَ الله دُغُلًا وعبادَ الله خُولًا».

فكتب إليه مروان: «أما بعد يا معاوية فسإنى أبسو عَشرة وعسم عشرة والسلام الله، وروى عن معاويةً أنه قال لعبد الله بـن عبـاس رضى الله عنها: «أنشُك الله يا ابن عباس، أما تملم أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسـلم ذكر

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (يُمَدِد) وفي باق الخطوطات (يَمد).

 <sup>(</sup>٧) أم ترد (بني) في الخطوطة [و]، ووردت في يساق الخسطوطات، وفي الخسطوطة [ب] وردت (بسني أبي العباس).

<sup>(</sup>٢) وردت أن الخطوطة (و) (ابن) وأن باق الخطوطات (ابق).

<sup>(1)</sup> انظر: دنب قریش، للزبری ص۱۹۰.

<sup>(</sup>٥) وردت في اخطوطة [و] تراك وفي باقى اخطوطات (تزال).

<sup>(</sup>۱) انظر: الزبيرى دنسب قريش د صدا ۱۰۹ وانظر كفلك الأضائل به ۱۳ مس ۲۹ و ۲۹۳ (ط دار الكتب سنة ۱۹۹۰) ورد خبر يفور حول نفس المهنى وإن كان لم يُرد فيه ذكر أبيات الشمر الدواردة هندا، بسل وردت أبيات أغرى برهم أن برزورث يشير أن تعليقاته إلى وجود الأبيات أن الأضائل ۴۰ ص ۸۱ و ۱۹۰ ص ۲۳ من ۸۱ و ۱۹۰ من ۲۳ من طبحة يُرلاق، ويرابحة هذه المواضع في طبحة بولاق لم تمثر مل البيتين ولكن هناك أبيات أخرى وردت أن صلب خبر يفور حول خلائات داوت بين مروان بن الحكم واخيد وبين معاوية بن أن سفيان.

مذا وقد أشار بوزورت في تعليقته كذلك إلى أن الدكتور مارتن Martin Hindes يرى أن النهاية الدي غير يها مروان عطابه (والسلام) بمني (وخلاص) في العامية المعربة، ويُستبعد أن تكون كلمة (السلام) منها همي النامية الإسلامية الطلبية. فهو يراها كلمة لإتفال باب الناهشة في المؤضوع، وقد أشار بوزورت في هذا التعليق لهل المرجع الذي اعتبد عليه د. منز ومو قاموس سبير في أقاظ العامية المعربة Dictionary of the Collequial Artic of Egypt, Cairo, 1895, p. 1876.

هذا ۵ يعنى مروان بن الحكم فقال: «أبو الجبابرة الأربعة» - فقسال ابسن هباس: «اللهم نعم».

وقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية الأعيال أبو بكر الصديق رضى الله عنه، فإنه لما استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ولاية الأعمال وارتُدُّت العربُ، قطَعَ رَضي الله عنه البصوتَ، وعقـذ أحــدَ عشمَ لواءً على أحد عشر جُنداً، فعقد لخالد بن الوليد الخزومي وبعثه لقتال طُلَيحة بن خويلد الأسدى ثم مالك بن نُويْرة. وعَقدَ لعكْرمة بـن أب جَهـل الخزومي، وبعثه لفتال مُسَيِّلْمَة بن مُحامة بن المطوح بن رَبيعة بن الحارث. وعَقَدَ للسُّهاجر بن أبي أمية الهزومي وبعثه لقتال جنود الأسود بـن كَعْب بـن عَــوْن العنسي، ومُعونة الأبناء على قيس بن المكشُّوح. وعقد خُالد بن سعيد بن العاص بن أمية وبعثه إلى مشارف الشام، وعقد لعمرو بن العباص وبعثه إلى ةُخَاعة، وعقد لحذَّيْفَة بن مُحصن العَلْقَال (من علقان)<sup>(١)</sup> بن شرحبيل بن عمرو ابن مالك بن يزيد ذي الكلاع وبعثه إلى أهل دَبًا(؟) - هي مدينة قديمة من مدن عيان. وعَقَد لعرفَجَةُ بن هرْلمة وبعثه إلى مَهَـرَة ٣٠٠. وبعث شرحبيـل بـــن حَسَنَة في إثر عكرمة بن أبي جهل، فإذا فَرغَ من اليمامة لحق بقضاعة. وعقد لطُرْيَقة بن حاجم وبعثه إلى بني سلم ومن معهم من هُوَازن. وعقد لسُويد بن مُقرن بن عائد المزن وبَعَثَه إلى عامل تهامة (١) ، اليسن، وعقد للعملاء بسن الحضرمي ويَعَثُه إلى البحرين (٥٠).

<sup>(</sup>١) (من طلقان) لم ترد أن الخطوطة [و] ووردت أن باأل الخطوطات.

 <sup>(</sup>٦) فَيَا: منهنة قلهة من مدن حيان تعرف يقصية حيان ولها ذكر أن أيام العرب وأغيارهم النظر: يبالوت جة ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) مُهرة: مليئة بالهن في ناحية النُشَر في للنطلة الساحلية. انظر: الغزويق آثـار السلاد وأعسار العبـاد ص ١٩٧. •

 <sup>(3)</sup> أن الخطوطة [و] (ويعثه إلى مامل تهامة) وفى باق الخطوطات (وبعثه إلى تهامة).

<sup>(</sup>٥) حول حروب الردة انظر: الطبرى جـ٣، صـ٣١٧.

فلحق كل أمير بجُنْبِه حتى انقضت حروبُ الرحة، فبعث أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد لفتح العراق، وأرْفنه بعَيْلان بن ضَمْ بن رُعَيْر بسن أبي شداء بن ربيعة بن هلال بن وهيب النهرى وأمدهما بالقَمْقُاع بن عمرو، وجَهُز الجنود إلى الشام فبعث خالد بن سعيد بن العاصى وأردفَه بذى الكلاع وعِكْرمة ابن أبي ابن أبي جهل وعمرو بن العاص والوليد بن عبية. وعقد ليزيد أب بين أبي سُهْيان بن حَرَّب على جيش عظيم هو جهور من أنتدب إليه وجَهْزَه عوضًا عن خالد بن الوليد. ومقد لابي عُبيدة بن الجراح وبعثه إلى مُحص. وأمد يزيد بن علي سفيان بانعيه مُعاوية بن أبي سفيان ومعه جيش، فنزل أبو عبيدة الجابية أبي سفيان بانعيه مُعاوية بن أبي سفيان ومعه جيش، فنزل أبو عبيدة الجابية أبي وفزل يزيد البلقاء أس، ونزل شرحييل بين حَسَنة الأردُن وقيسل بُعرى أن ونسول عمرو بن العاص المُريًات أب

ولما مات أبو بكر رضى الله عنه واستخلف من بعدِه عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كانت حيالًه على مكة نافع بن عبدالحارث الخرزاعي، وعلى الطائف عُبَانٌ بن أبي العاص بن أمية، ثم سُفيًانٌ بن أبي عبد الله الثنفى،

 <sup>(</sup>١) توجد إشارة ببادش اقطوطة (ب) أن اقطوطة التي نقلت عنيا وردت العبارة الثالية: (رضى الله حنه كان خيرًا من أخيه معارية).

 <sup>(</sup>٣) الجَلِية: قرية من أميال بمشق ثم من صبل طلبَيْلُور من ناحة الجُولان قرب مرج الصفر في السال خُولان وبالقرب منها تل يسمى تل الجلية وبقال شا جَلِية الجُولان، وكللك يقوت ٣٠ ص ٣٣.

 <sup>(</sup>۳) النُّقاء کروۃ من اهمال مشتق بین الشام ووادی القری لیبا مَیَّان وَلیبا قری کثیرۃ وسزارع واسمة النظر یالوت ج ۲ ص ۲۷۱ و۲۷۲.

وقد أضاف برزورث في تعليفته أن البلتاء كانت بعد الفتح منزلاً لجرامات من كُلُب وكُنْت، وأنها أصبحت متجمًا مفضّلاً خلفاء بين أمهة فاكتثرا فيها مدمًا من البرادي أو القصور الريفية، انظر صادة بلقساء في السطيعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية بط (Voil. I. P. (D. Sourdal).

<sup>(1)</sup> يصرى المصود بيا هنا الشام وهي قصبة كورة خُورُان. أنظر يالوت جـ ٢ ص ٢٠١ - ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>٥) ذكر ياتوت أن الحَرَيْات تدخل في منازل طيق مل بعد ثلاث أو أربع ليال من شيّاه وأنت مقبلٌ من وفتى القرى، أسطر يساتوت به ٧ من ١٩ - السيكرى به ٣ من ١٩٣٥، من ١٠٠٢ و١٠٠٣ رابعيم كللك تعليقات بوزورث، ومادة قريّات تللح في دائرة للساوف الإسلامية بقسل نيّسادل (Vol. P.) E. 1., المتعلقات

وعلى الين يعلى بن منيه، وعلى عُبَان واليمامة حُليفة بن عصن، وعلى البحرين العلاء بن الحضرم، ثم عبان بن أبى العاصى، وعلى الكوفة سعد بن أبى وقاص، ثم المغيرة بن شعبة، ثم عَيَّلُ بن ياسر، ثم أبو موسى الأشعرى، وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح، ثم يزيد بسن أبى سُسفيان، ثم معساوية بسن أبى سفيان، وعلى الجزيرة عياض بن غُمْ، وعلى مِصر عمرو بن العاص رضى الله عبين .

فانظر كيف لم يكن في عُمالٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عُمالٍ بكر وعمر رضى الله عنها أحد من بنى هاشم (الله فقتل المراسم الله حدى أله بنى أمية، وفتح أبوابهم، وأترع (الله كاسهم، وفتَل أمراسهم المحتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حزة رضى الله عنه فقال: ورحمك الله أبا عبارة به لقد قاتلتنا على أمر صدار إليناه. وربوى أن الأمر لما أفضى إلى عنان بن عفان (الله أبو سفيان قبر حزة فَركَلُه بِرِجْلِه ثم قال: «يا حمزة أن الأمر الله كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد مَلكناه اليوم، وكنا أحتى به من تم وعدى».

قال مؤلفه: وما هي إلا الدنيا، وإن الدينَ لعارضٌ فيها والعاجلةُ عجبوبة. ويهذا ارتفعت ردوس وخضعت نفوسٌ، فإن دلائل الأمور تَسْيِق وتباشير الخير تُمْرف، ولله في خلقه قضاء يمضيه، ويأبي الله أن يم شيئا من أمسر السدنيا ويَعْبَيه النقصُ.

<sup>(</sup>١) ورد بباش اقطوطة إنّا: (إمّا أم بجملوا بن عائم عرالاً لِتَرْفِع إِذْ الشريفَ لا يُشارف وإثما بينى الشاؤر في الأمرية المسابقة من الناسخ على الأرجع وقد ذكر بوزورث أن همله العبارة وردت على علمائي على على علمائية على الأمل الذي نقلت عند هطوطة دار الكتب.

<sup>(</sup>۱) واتع : ملا.

<sup>(</sup>٣) أمراسُهم: حبَّاتُهم والأمراسُ هي الحيالُ ومفرهما مُرَّسَه.

## فصل(۱)

## [بنو هاشم وولاية الأعمال]"

.. ولما كانت بنو هاشم من بين قريش كُلها قد<sup>(1)</sup> اختصها الله سبحانه بهذا الأمر، أحنى الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب، فحازت بذلك الشرف الباق، وكانت أحوال الدنيا من الخلافة والملك ونحوه زائلة، ولهذا زَوَاها أأ الله تعالى عنهم تنبيًا على شرفهم وعُلو مقدارِهم، فإن ذلك هو خِيرة الله لنبيسه (محمد)<sup>(1)</sup> صلى الله عليه وسلم.

كما ثَبَتَ انه صلى الله عليه وسلم لما خُبِّر الْحَنَار أن يكون نبيًا عبدًا ولم يختر أن يكون نبيًا ملكًا، وسأل مثل ذلك لأله.

كها قد ثبت فى الصحيحَيْنِ وغيرهما من حديث عِيارةً، عن أبى زُرْعةً، عن أبى مُرَيِّرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١ اللهُمَّ المعل رزق آل عمد قُوتًا ٥٠٠.

وروى أبو عيسى الترمذى عن حديث عُبيد الله بين زُحُر، عين على بين يزيد، عن القاسم، عن أبي عبد الرحمن عن أبي أُمامة رضى الله عنه (١١)، عين النبي صلى الله عليه وسلم قال: « عَرَضَ علَّ ربي ليَجْعلَ لي بطحاء مكة ذَهبًا،

<sup>(</sup>١) وربت كلبة (نصل) أن الخطوطة [و] فقط.

<sup>•</sup> العتران من عندنا.

<sup>(</sup>٢) وردت (كلها) في اقطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٣) زواها: ذهب بها وزواها عنهم أى حرفها وتحاها.

 <sup>(2)</sup> عمد لم تَرد في القطوطة (و) ورددت في بائل القطوطات.
 (4) فاستك وأخوون، المجم المفهرس الألفاظ الحديث النبرى ج ٢ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) (وضى الله عنه) وردت في الخطوطة [و] فقط ولم ترد في باق الخطوطات.

قلت: لا يارب (ولكن)<sup>(۱)</sup> أشبع يوما وأجوع بومًا - أو قال ثلاثًا أو نحو هذا - فإذا جُعْتُ (تَضَرَّعْتُ)<sup>(۱)</sup> إليك وذَكَرْتُك، وإذا شَبعتُ شَكَرْتُك وحمدُتُك، وقال الترمذي: هذا حديث حسن<sup>۱۱</sup>.

وخَرِّج البخاريُّ من حديثٍ ابن أبي ليلى: وحَدثنا على رضى الله عنه: ان قاطمة عليها السلام اشتكت ما تَلْق من الرَّحَى عما تَطْحَن، فبلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بسبّى فأتته تسالُه خادمًا ﴿ فَلَم تَوافقه فَلَكُرت ذلك لعاتشة رضى الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك عاتشة له - فأتانا وقد دَخُلْنَا مضاجِمُنا فلمبنا (القوم فقال: على مكاتِكا واقعد (فقعد وجلتُ قَلَميه على صدرى فقال: وألا أذلكما على خير عما (سألتُما) (م) إذا أخذتُما مضاجعكا، فكبرا أربّما وثلاثين واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وطرائد والعروب، أحده (م).

ولأبى داود من حديث أبى الدرداء، عن على بن أعبد قال: 1 قال لى على رضى الله عنه: ألا أحدثُك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه، قلت: 1 بل، قال: دفيانها جُرت بالرَّحى

<sup>(</sup>١) (واكن) لم نرد في الخطوطة [و] روردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) وردت أن الخطوطة [و] (الفرعت) وفي باقي الخطوطات (تفرعت).

<sup>(</sup>٢) للنجم للقهرس جـ ٤ ص ١٧٩.

 <sup>(3)</sup> وردت أن اقطوطة [و] (ظلمينا) وأن بال اقطوطات (فنينا) وما أثبتاء هو ما ورد أن صحيح البخارى
 جـ٧ ص ١٧٩.

 <sup>(</sup>٥) (العمد بينا) لم تره أن الخطوطين (ب، ت) وروبت أن الخطوطين (و، ك) وأن حلش الخطوطة (ك) إشارة إلى أنها طير موجودة أن الأصل الذي تُقلت منه وأنها تُصُوبة من مستجيع البخاري وعرابعة المستحيح وجعلتاها هي موجودة به.

<sup>(</sup>٢٦ وودت أن جمع الخطوطات (سألما) وأن صحيح البخاري (سألمله).

<sup>(</sup>٧) (الإن) لم ترد أن الخطوطة [و] ووودت أن باق الخطوطات وأن صحيح البخاري.

<sup>(</sup>A) أن الخطوطة [و] (وأخرجه أحد) وأن الخطوطة [ب] وأخرجه مسلم أيضًا.

حتى أثر فى يديها، واستقت بالقربة حتى أثر [ت] فى نَحْرِها، وكنسَتِ البيتَ حتى أثر في المبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدام، فقلت: لو أتبت أباك فسألتيه خادمًا، فأتنه فوجلت عنده حُدَّاتًا فرجعت فأتاها مسن الغد، فقال: ما كان حاجتك. فستكتّن، فقلت أنا أحدثُك يها رسول الله، جَرتِ بالرَّحى حتى أثرت فى يجها، وهملت القربة حتى أثرت فى نحوها، فلها أن جاء الحدم أمرتُها أن تأتيك فتستخلمك خادمًا تقيها حَرَّماهى فيه. فقال: اتنى الله يا فاطمة وأدى فريضة ربك واعْمَل عَمَل أهلك، فسإذا أحسلتِ مَفْسَجَمَكِ فَسَبحى ثلاثًا وثلاثين، وكبرى أربعا وثلاثين، فهى خيرً فسبحى ثلاثًا وثلاثين، واحدى ثلاثًا وثلاثين، وكبرى أربعا وثلاثين، فهى خيرً لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله ه.

وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عامر بن سعد، عن أبيه، عـن النهي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لأعطى الرجلَ وغَيَّرُه أحبُّ إلىًّ منـه خشْـيةَ أن يُكَبُّ فى النادِ على وجُهه<sup>(۱)</sup>.

وفى رواية: فو الله إن لأعطى الرجلَ وأدعُ الرجلَ والذى أدعُ أحب إلىً من الذى أُعطى، ولكنى أُعطى أقوامًا لما أرى فى قلوبهم من الجنع والهلع، وأكلُ<sup>(1)</sup> أقوامًا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والحير».

ومن حدیث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله \* علیه وسلم: «فإنى أُعطى رِجالا حَدِيثى عهدٍ بكُفرٍ أتألفُهم»(٢).

وروی ابن وهب، عن عُمْرو بن الحارث أن بكر بن (سوادة)(١٠)، حدثه أن

<sup>(</sup>۱) صبح شام جا ص ۹۱، ۹۲.

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة (ر) (وأكل) وفي مافي المعلوطات (مأكِل).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم جدا ص ٩١ و٩٤٠

<sup>(4)</sup> رودت أن الخطوطة [ب] (ابن سوادة) وأن حامش الخطوطة [ك] إشارة إلى أن حامش الأصل به (ابن جُنارة) وأن الخطوطة [ر] وردت (ابن جنادة)، والصحيح: بكر بن موادة الجُلَامي، انظر ابن سعد «طبقات» جـ٧ صـ118.

أبا سالم الجُرِّشَان حَدَّثَه عن أبي ذر رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: وكيف ترى جُعَيْلاً<sup>(۱)</sup>. قال: قلتُ: كَشَكْلِه من الناس. قال: فكيف ترى فلانًا. قلتُ: سَيِّدًا من ساداتِ الناسِ قال: فَجُعَيْل خيرٌ من مِلء الأرضِ [نعبًا]<sup>(1)</sup> أو ألفًا أو نحو ذلك من فُلان. قال: قلتُ: يا رسول الله فغلان هكذا وأنت تَصْنع به ما تصنع ؟ قال: إنه رأسُ قَرْمِه وأنا أنسألَفُهم به ه.

قال جَامِمُه: وهذا على بن أبى طالب وضى الله عنه كان يعلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْبَأُ ببنى هاشم عن والية الأعالِ، كما ثبت فى صحيح شلم وغيره من حديث مالك عن ابسن شهاب أن عبد الله بسن عبد الله بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب (حَدثُهُ أن عبدَ المطلب) بن بن ربعة بن الحارث حَدثه قال: اجتمع ربيعة بسن الحسارث والعباس بسن عبد المطلب فقالا والله لو بَعَثنا هذين القلامين – قال لى وللفضل (" بسن المجاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّياهُ فَأَمْرُهُما على هذه الصدقات، قالًى ما يُؤدى الناس وأصابا بما يُصيب الناسُ. قال: فيناهُما فى ذلك جاء على بن أبى طالب رضى الله عنه فوقف عليها فذكرا له (ذلك) (" فقال: والله عله به نوقف عليها فذكرا له (ذلك) (" فقال: والله كل عله بن الحسارث فقال: والله التعالى فائتحاد الله الناس الحسارث فقال: والله الله عله فائتحاد الله الله عله والمعالى المناس الحسارث فقال: والله الله تفعلا، فواقه ما هو بقاعل. فانتحاد (الميعة بسن الحسارث فقال: والله الله والله المعالى المناس الحسارث فقال: والله المناس المناس في الله المناس المناس المناس المناس في الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس في الله المناس الم

 <sup>(</sup>۱) رود بیامش اقسلوطین [و، ادّ] (جُمَّل بن سُرّالة النفاری وقبل الْمَسْلُوی) ا.ه. وهو جُمَّال بن سُرّانة المَسْلُون وسُبِّرْ احْسُ جُمَّلًا وقد غیر الرسولُ صلّ الله علیه وسلّ احمه یَومَ الحندق فسیله عمرا. انظر: ابن سعد جـ4 ص-۲۷۷ و ۲۷۹.

 <sup>(</sup>٣) وأَخَبًا/ إِنْسَائَةٌ من ناسخ الخطوطة [ك] حق يستلم المنق، ولم تُرد أن أي من الخطوطات الاخرى.
 (٣) وردت أن الخطوطة [1] (من) وأن بأن الخطوطات (من).

<sup>(</sup>٤) (حدثه أن عبد للطلب) لم ترد في اقتطوطة [و] ووردت في باق القطوطات.

<sup>(</sup>٥) وردت أن الخطوطة [و] (للفضل) وأن باق الخطوطات (الفضل).

<sup>(</sup>٦) (ذلك) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٧) ورد بيامش الخطوطة [و] (انتحاه بالحاه المهملة يعني غرض له وقصده) ١. هـ.

فهذا أعزكَ الله وإن كان إنما فيه منعُ بنى هاشم من تناول الصدقة لأنها مُحرَّمة عليهم، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنما كانست أعمالُمه السقى يستعمل عليها عماله على قسمين، إما للحرب أو على الصدقات، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هاشم من العمل على الصدقة بنصيب العامل وهو

<sup>(</sup>١) ورد بيانش الخطوطة [و] (تُفاسةُ يعنى حسدًا؛ قا نفستاه أي ما حسدناه).

<sup>(</sup>٢) (ملينا) لم ترد أن الخطوطة [و] ووردت في باقى الخطوطات.

 <sup>(</sup>ح) في الخطوطة [و] وردت (أو الحل)، وأن الخطوطة [ك] وردت (يمسين الحسل) وأم تسرد في الخسطوطةين
 ب، ث].

 <sup>(3)</sup> ق الخطوطة (و) (أي) وق باق الخطوطات (وإن).

 <sup>(</sup>a) غيبة بن جَزْه بن عبد ينوث بن عُونِج بن صور بن زُيَّهـد الأصنعر. ابسن سمد جا ص١٩٨
 و ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١) (فيجادا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٧) قطر: للمجم للقهرس جه، ص ٢٩٩٠.

الصحيح، لأنهم لا يُستَعَمَّلون عليها تنزيهًا لهم ولبنى المطلب عن أوسلخ الناس لكرامتهم.

وقد كان غير واحد من فُضلام المسحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آلَ البيت أرفع قَدْراً عند الله من أن يبتليم بأعال الدنيا. منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنها، لما خَرَج الحسينُ بن على رضى الله عنها يريد العراق وقد كتب إليه شيعتُهم بالبيعة وحَثوه على مسيرة ليلتين وقال: وأيين الأمة يَدَلَ يزيدَ بن معلوية لحق به عبد الله على مسيرة ليلتين وقال: وأيين تُريد؟ قال: والعراق ٥. قال: لا تأيم قال: وهدف كتيهم وبيعتُهم ٥. فاعتلى: وإن الله عز وجل خَيرُ نبيه صلى الله عليه وسلم بين الأخرة والدنيا فاختار الأخرة ولم يُرد اللنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الأخرة ولم يُرد اللنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع ٥. فاعتقه عبد الله بن عمر فارجع ٥. فاعتقه عبد الله بن عمر وقال: (هذه كتيهم وبيعتُهم ٥. فاعتقه عبد الله بن عمر وقال: "الله من قتيل ٥. فكان كها قال ابن عمر.

وكذلك قال عبدُ اللهِ بن عباس رضى الله عنها للحسين: ﴿ وَاللَّهِ بِنَا سِنَ أخى ما كان اللهُ ليجمع لكم بين النبوةِ والحلاقةِ ٩.

وهذا من فقِهها.

وقد أشار الحسنُ \* بن على رضى الله عنها " إلى ذلك فى خطبته لما ترك الحلاقة التى صارت إليه بعد أبيه، وتنزه عنها وترفع عن منازعة معاوية رضى الله عنها، فلها دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بسن العساص أن يسامر الحسن فيخطب الناس ظنًا منه أنه يعيًا، فخطب معاوية ثم أشار إلى الحسن

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (ولا) وفي باقى الخطوطات (وما).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الفوسين لم ترد أن الخطوطة [و] ويودت أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (رضى الله عنها) وفي باقي الخطوطات (رضي الله عنه).

بانْ " يَحْعُبَ فقام فحمد الله عم قال: وأيها الناسُ إنّ الله هَـدَاكُم باولنا وحَقَنَ دماءكُم باعولنا وان لله عز وجَلُ وجَلُ المام لله عن وجَلُ عند قال الله عز وجَلُ الله عنه وسلم: ﴿ وَإِن أَدْرِى لَمَلَه فَننةٌ للكم ومتاعً إِلَى حِينٍ ﴾ " علما قالما قال له معاوية : اجلسْ وحَقَلَها على عمرو وقال: وهذا من رأيك . فَصَدَقَ الحسنُ (عليه السلام) " فيا قاله.

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (بأن) وفي باقي الخطوطات (إن).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياد، مَكُبَّة (٢١)، الآية ١١١.

 <sup>(</sup>١٢) (مليه السلام) لم ترد أن الخيارطة (ر) ويردث أن باأن الخيارطات.

### فصل(۱)

# [سبب خروج الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن على بن أبي طالب]\*

ذهب بعضهم إلى أنَّ السر فى خروج الخلافة بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن عَلى بن أبى طالب إلى أبى بكر وعمر (أ وعان، أن عليًا لو ولى الحلافة حينتذ وهو أبو الحسنين لا بشك أنْ يقولَ قاتلٌ ويتخيل متخيلُ أنه مُلْكُ مُتَوَارَتُ لا يكون إلا فى آل البيتِ كها تزعم الرافضة، فصان الله المقاتد من هذه الشبهة كها صانها من شبهة قولِ القاتل عن النهي صلى الله عليه وسلم، هو رجلٌ يطلب مُلك أبيه (أو وهو معنى حسنٌ. ولهذا السر جمل صلى الله عليه وسلم الحلافة تعامة قُريش ولم يجمل بها أهلَ بيته، ولا بسنى هاشم حستى وسلم الحلافة تعامة قُريش ولم يجمل بها أهلَ بيته، ولا بسنى هاشم حستى لا يتخيل متخيلٌ أنَّه مُلكً متوارثٌ والله سبحانه (أ) أعلم.

وقد ظَهُر لى أن ولايةً رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَنى أمية الأعال، كأنت إشارةً منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمرَ سيصير إليهم.

ولى بحمد الله فى هذا النحو خير سلف وأجل قدوة، منهم سميد بسن المسيّب رحمه الله.

<sup>(</sup>١) (اصل) وردت أن اقطوطة [و] فقط.

المتوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) وردنت أن الخطوطة [و] (و) وأن باق الخطوطات (ثم).

شعد جَدْه عبد للطلب.

<sup>(1) (</sup>سيحانه) وردت في الخطوطة [و] ولم تُردُّ في باق الخطوطات.

وقد ثَبَتَ في الصحيحين من حديثٍ أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى "ا عنه في حديثٍ جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر أريس "ا، ودخو ل أبي بكر وعمر رضى الله عنها وجلوسهها عن يمينه وشماليه معه صلى الله عليه وسلم في القفّ، ودخول عثمان بن عفان رضى الله عنه وجلوسه وجاههم في الشق الآخر، وأن سعيد بن المسبّب قال تأولتُ ذلك قبورَهم \* اجتمعت ها هنا وانفرد قبرُ عثمان رضى الله عنه، وثبت من حديثٍ جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) "ا أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَ في حِجتِه التي يُقال لها حِجَهُ الوداع ثلاثًا وستين بدنية "فكان في نُحْرِه هذا المعدد من البُدن إشارةً إلى مُدةِ حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة "ا.

وثَبَتَ من حديثِ أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسل قال : إنَّ مِنْ (أَ أَمَنَ الناسِ عَلَى فَ صُحبتِه وماله (أبو بكر) (أمّ ولو كنتُ مُنْخِذًا خليلًا لاتُفذتُ أبا بكر خليلًا إلا خلة الإسلام. لا تبقين في المسجد خَوْخَة (أ) لا خُوْخَة أبى بكر (أ).

فكان أمرُ رسوكِ الله صلى الله عليه وسلم بإبقاء خَوْخَة أبى بكر رضى الله عنه فى المسجد مع منع الناس كُلهم من ذلك إشارةً ودليلًا على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ ذلك من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تنبيبًا للناس بأن أبا بكر رضى الله عنه يصير إمام المسلمين، ويضرج من بيته إلى المسجد كها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج.

<sup>(</sup>١) (تمال) وردت في الخطوطة (و) ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>۲) یتر آریس: بتر بقیاد، انظر: السمهودی، چ۲، ص ۲۰۰ و ۲۰۱۰.

<sup>(</sup>۲) البغاری، ج۲ ص ۱۸۱.

<sup>(1)</sup> الْإِنْنَةُ: ناقة أو بقرة تُنْحر بحكة، وكاتوا يُسْمَونِها لللك.

<sup>(</sup>٥) تلعجم المنهرس جا ص١٥٤.

<sup>(</sup>١) (من) وردت أن اقطوطة [ر] فقط.

<sup>(</sup>٧) وردت أن الخطوطتين [و، ك] (أبا بكر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) خَوْخَة : بابُّ صغير وسط باب كبير نصب حاجزًا بين دارين، وهو كَلَلْك هَتَقَ مَا بين كُلُّ دَانِين،

<sup>(</sup>٩) صعيع البقاري ج١ ص ٢٠٠٠.

ذكره ابن بَطَّال.

وقد جعل جهورٌ الصحابة رضى الله عنهم استخلاف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه فى الصلاة وهو مريض دليلًا وإشارةً إلى أنه الحليفةُ من بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد رَضِيه وسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم للنيانا أفلا نرضاه للنيانا؟

وثبت فى الصحيح من حديث سعيد بن جُبِّر عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان عمر رضى الله عنه يُدْخِلى مع اشياخ بَدْد، فقال بعقبُهم: لِمَ يُدْخِل هذا الفي معنا ولنا أبناه مثله، فقال: إنه (عَنْ) (أ) قد عَلمعُ، قال قدّمَاهم ذات يوم ودَعَانى مَعهم، وما رأيتُه دَعَان (أ) يومنذ إلا ليريهم مسى. فقال: ما تقولون في ﴿إذا جاء نعر الله والفتح، ورأيت الناس يَدُخُلون في دين الله أفواجًا (أ) حتى خع السورة فقسال بعضهم: أسرنًا أنْ نحمد الله ونستغفره إذا نعرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندى، أولم يَقُل بمُضهم شيئًا، فقال لى: ديا ابن عباس أكذا هو؟، (قلست: «لاه، قسال ولسا تقول» (قلست: «لاه، قسال وله بقوله: ﴿إذا جاه نصرُ الله والفتح فتح مكة فللك علامة أجلك ﴿فَسَبح بِعُوله: ﴿إذا جاه نصرُ الله والفتح فتح مكة فللك علامة أجلك ﴿فَسَبح بِعُوله: ﴿إذا جاه نصرُ الله والفتح فتح مكة فللك علامة أجلك ﴿فَسَبح بِعُوله: ﴿إذا عام منها إلا ما تعلى (أ).

فهذا فَهُمُ الصحابةِ والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وهمُ القدوة ويهم الأسُّوة وفقنا الله الاتباعهم.

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة (و) (من) وفي باقي الخطوطات (عن).

 <sup>(</sup>۲) وردت أن الخطوطين (و، ب) (۲) بعد (معان). وأن الخطوطة (ك) إشبارة إلى أن الأصبل السلى
 رُقِتْ منه كلمة (۲) بعد معانى أبها عبداً.

 <sup>(</sup>٦) سورة النصر، نُزلت بحجة الوطح بُنى فَعَد منتهة، ويقال إنها آخر ما نزل من السور، (١١٠) الإيمات
 ١٠- ٣.

 <sup>(</sup>١) ما ين الطولتين لم يرد أن اقطوطة (ي) ويرد أن باق العطوطات.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر مع اختلاف أن اللفظ: البخاري ج١٧ من ١٧٦.

#### فصل...(۱)

### [تولى بنى العباس الخلافة]\*

إياك والاعتراض على ما تقدم من أخل بنى العباس بن عبد المطلب بن عامله الحلاقة، وأنهم أقاموا خلفاء نيفا على خسائة وعشرين سنة (أ). فاو الخلاقة إلما صارت إليهم بعد ما ضعف أمر اللين وتخلخلت أركانه (أ) وتداول الناس أمر الأمة بالغلبة، فأخلها حيثلا بنو العباس بسأيدى العجم أهسل خراسان، ونالوها بالقوة، ومناهضة الدول، ومساورة (أ) الملوك، حتى أزالوا بعجم خراسان دولة بنى أمية وتناولوا العز كيف كان، أما وصل أمر الأمة إلى أهسل العدالة والطهارة ولا وليهم نو الزهادة (أ) والعبادة، ولا ساسهم أرباب الورع والأمانة، بل استحالت الخلافة كسروية وقيصرية، بحيث إن إبراهيم الإسام بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس لما وجه أبنا مسلم الخراسان إلى دعاته بخراسان ووصاهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال له: وإنك رجل منا أهل البيت احفظ وصيتى (أنظر) (أ) هذا الحي من الين فأكرمهم واسكن بين أظهرهم، فإن الغي لا يتم هذا الأمر إلا بهم، وانهم ربيعة في أمرهم، وأما مضر فإنهم العلو القريب المدار أقتل من شككت فيه، وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكل القريب المدار أقتل من شككت فيه، وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكل

<sup>(</sup>١) وردت (نصل) أن الخطوطة [و] فقط

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) في اقطوطة [ب] (نيقًا عل خيهاة سنة وعثرين سنة)

 <sup>(</sup>٦) أن هفش الخطوطة [ك] (وبعد أن امتيج بنر مائم بالتزاوج والشاسل مع خيرهم ولم يعوفوا من مسمم مائم).

<sup>(1)</sup> وردت في الخطوطة [و] (مساورة) وفي باقى الخطوطات (مشاورة) والساورة المسارحة.

<sup>(</sup>٥) في القطوطة [و] (فو الزهادة) وأن باق الخطوطات (فور الزهادة).

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الخطوطة [و] وأن باق الخطوطات (أنظر).

بالعربية فافعل، وأيما غلام بلغ خسة أشبار تتهمه فاقتله، (١) فأين أعزك الله هذه الوصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعالهم، وتاته لو توجه أبومسلم إلى أرض الحرب ليغزو أهل الشرك بالله لما جاز أن يوصى بهذا، فكيف وإنما توجه إلى دار الإسلام وقاتل أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب لينتزع من أيديهم ما فتحه آباؤهم من أرض الشرك لله ليتخذ مال الله دولا وعبيده خولا. فعمل أبو مسلم بوصية (إبراهم) (١) الإمام حتى غلب على ممالك خراسان وتخطت عساكره إلى العراق، فيقال إنه قتل ستائة ألف إنسان، وسار في الناس بالعسف والجبرية.

فن سيخ سيرته أنه لما قوى أمره وصار ف عسكر، ودخل مرو ف شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وماثة واستولى عليها، أراد الغدر بنصر بن سيار وقد آسه وسطه وضمن له أن يكف عنه ويقوم بشأنه عند الإمام، فبعث إليه مع لاهز بن قريظ، وسليان بن كثير، وعمران بن إسماعيل وداود بن كراز، يعلمه أن كتابًا أثاه من الإمام يعلمه فيه ويمنيه، ويضمن له الكرامة ويقول له، إن أريد مشافهته، واقرأ كتاب الإمام عليه. يريد بللك أنه إذا أتساه قبض عليه. فلها أثنه الرسل تلا لاهز قبول الله تعالى: ﴿إن الملا يسأغرون بسك ليقتلوك﴾ فتنه نصر إلى ما أراد من تحفيره، فقال: أنا صائر معكم إلى الأمير أبي مسلم. ودخل بستانًا له (كأنه) ميريد أن يلبس ثيابه، وركب دابته وهرب إلى الرى. وسأل أبو مسلم (عنه) أن كاخبر بتلاوة لاهز الآية فقال له: «يا لاهز أعصية في الذين، قوما فاضربا عنقه، فضبت عنق لاهز.

<sup>(</sup>١) حول وصية السقاع لأي صلم أنظر تاريخ اليعقوبي بد ص ٢٦١ و ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) (إبراهم) لم ثرد أن اقطوطة [و] ووردت أن باق اقطوطات.

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد في باقي الخطوطات - أما الخطوطة (و) فقد ورد هكذا: عمران بن عنان إحاصل

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، مكية وبعض آياتها ملئية (٢٨). الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٥) (كلُّه) لم ترد أن الخطوطة إن روردت أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>١) أن الخطوطة [و] وردت (مليه): وأن باقل الخطوطات (منه).

وكان سليان بن كثير الحزامي أحد نقباء الدعوة فقتله أبو مسلم لأنه كره ميرته، وأخذ عتقود عنب فقال أن و اللهم سود وجه أبي مسلم كيا سودت هذا العتقود وأسقني دمه، وقال أيضًا: وحفرنا نبرًا بأيدينا فجاء غيرنا فأجرى فيه الماه، يعنى أبا مسلم، وقتل زياد بن صالح من أجل أنه بلغه عنه أنه يقول إلها بايعنا على إقامة العدل وإحياء السنن وهذا جائر ظالم يسمير بسمية الجبابرة أن وإنه خالف، وكان لزياد بلاء حسن فى إقامة الدولة فلم يراع له الجبابرة أن وفعل عين ماهان مولى خزاعة لقتل زياد ودعا لحرب أبي مسلم سرًا، فاحتال عليه بأن دس عليه بعض ثقاته فقتله أن كتب إليه أن رسول أمير المؤمنين - يعنى السفاح - قد قدم على الأمير بخلع وير له وللأولياء فصر إلينا لتشركنا في أمرنا، فقدم عليه فأخله، وأدخله على جوالق أن وضربه بالخشب حتى قتل.

وكان أقلع بن مالك بن أسماء بن خارجة الفزارى بخراسان، وكان صديقًا لأبي مسلم يلاعبه الشطرنج ويؤانسه وكان ذا قدر بخراسان، فليا ظهرت الدعوة قدم على أبي مسلم وقال:

قسل لسلامير أمسين الإمسام وصى وصى وصى السوصى التسائبا حساجة ومالى فى أرضكم مسن كنى

فكان أبو مسلم يبره وبكرمه ثم أمر بقتله. فقيل له: صديقك وأنيسك

فقال: رأيته ذا همة وأبية فقتلته غمافة أن يحدث حدثًا. وكان لا يقعد على الأرض إذا قعدت على السرير، ولقد كان على كريًّا وكنت له عبًّا. فعير أبو جعفر المنصور أبا مسلم بقتله فيا عبره به لماً عزم على قتله.

<sup>(</sup>١) وردت في القطوطة [و] (فقال) وفي باقي الخطوطات وقال.

 <sup>(</sup>٧) وردت ق الخطوطة (و) (بسيرة) وأن باق الخطوطات (بسير).

<sup>(</sup>٢) وردت أن باق اقطرطات (دس لل بعض ثقائه بقتله).

<sup>(</sup>٤) جوائل: وهاد من صوف أو شعر أو فيرهما وهو الشوال بالعالية.

وكان أبو مسلم يخدم يونس بن عاصم فابتاعه منه بكير بن ماهان بالربعيائة درمهم وبعث به إلى إبراهيم الإمام، فلها ملك أبو مسلم مرو، قدم عليه يونس ابن عاصم فاكرمه غاية الإكرام، ثم دس إليه رجلا فقبال سلم عسن حسائه عندى، ولم أكرمته ؟ فسأله، فقال: كنت قهرمانًا له ناصحًا. فقسال لسه لحي مسلم: أبيت إلا كرمًا فقال: يا بن اللخناء(")، أردت أن أقول إنك كنت لى خادمًا فتقتلنى فبالله أسألك لو لم أقلب المعنى ما كنت فاعلا قال: قد والله كنت قدوت موضع (خشيتك)("). قال: أكان هذا جزائى ؟ قال: ومن جازيناه بجزائه وضعت سيق، فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتله. ومثل هذا كثير.

وما زال يسعى بجهده حتى أزال دولة بنى أمية، وأقيم عبد الله بن عمل ابن على بن عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح، فبعث عمد عبد الله بن على لقتال مروان بن عمد فقتله وبطش فى أهل الشام بعلش الجبارين، وسار فى الجور سيرة لم يسرها أحد قبله. وذلك أنه لما هزم مروان بالزاب وغلبه على الجور سيرة لم يسرها أحد قبله. وذلك أنه لما هزم مروان بالزاب وغلبه على بلاد الشام وقتل أهل دمشق وهدم سورها، وسار إلى فلسطين نادى وهو على نهر أبى فطرس في بنى أمية بالأمان فاجتمعوا إليه فعجلته الحراسانية إليهم بالمعمد فقتلوهم، وقتل عبد الله جماعة همنهم ومن أشياعهم، وأمر بنبش قبر معاوية بن أبى سفيان فا وجد منه إلا خط، ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجد فيه سلاميات رجله، ووجد من عبد الملك بن مروان بعض شئون رأسه ولم يوجد من الوليد وسليان ابنى عبد الملك إلا رفات، ووجد هشام صحيحًا إلا شيئًا من أنفه وشيئًا من صدغه، قضرب عدة سياط وصلب، ووجدت جمجمة مسلمة بن عبد الملك فاتخذت غرضا حتى تناثرت، ولم يعسرض لعمسر بسن مسلمة بن عبد الملك فاتخذت غرضا حتى تناثرت، ولم يعسرض لعمسر بسن عبد المعزيز وجم ما وجد فى الغيور وأحرق.

<sup>(</sup>١) ابن اللخناء: ابن التنة.

<sup>. (</sup>٧) وردت أن المطوطين (ط و) (حثيثك) وأن المطوطين (ك، ن] (خثيثك) يربد صلبتك.

<sup>(</sup>٣) نير أن قطرس، نير قرب الرملة بقلسطين، باقوت الحموى ج٦ ص ٣٨٦.

و علم حدة بنت حبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان زوج هشام ابن عبد الملك بن مروان، فأبت عليه الترويج، فأمر بها، فبقر بطنها، وجملت حين أتى بها ليبقر بطنها وتقتل تنشد:

فقسل للشامتين بنا أليقسوا سيلق الشامتون كها لقينسا فهذه سيرة عبد الله بن على.

وولى السفاح ابن أخيه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على (بن عبد الله)(١) سنة ثلاث وثلاثين ومائة الموصل فلخلها في اثني عشر ألفًا، فأول ما بـدأ بــه أن دعا أهل الموصل فقتل منهم اثني عشر رجلا، فنفر أهمل البلمد وحملموا السلاح، فنادى من دخل الجامع فهو آمن، فأثناه الناس بسرعون إليه، فأقام الرجال على أبواب الجامع وقتل الناس فيه قتلا ذريعًا تجاوز فيه الحمد وأسرف في المقدار، فيقال إنه قتل أحد عشر ألف إنسان عمن له خاتم سوى من ليس في يده خائم وهم عدد كثير جدًّا، بحيث لم ينج من رجال الموصل مم كثرتهم إلا نحو أربعياتة رجل صلموا(١) الجند فأفرجوا لهم. فلها كان الليل سمع صراخ النساء اللاتي قتل رجالهن فأمر من الغد بقتلهن، فأقام رجاله ثلاتة أيام يقتلون النساء والصبيان. وكان في عسكره قائد معه أربعة آلاف عبد زنجيي، فأخذوا النساء قهرًا، فلما فرغ إبراهم من قتل الناس ف اليوم الشالث، ركب في اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة، فأخلت امرأة بلجام دابته فأراد أصحابه قتلها فكفهم عنها، فقالت له: ﴿ أَلَسَتُ مِنْ بِنِي هَاشُم ؟ أَلَسَتُ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحن الزنوج ؟ فلم يجبها، وبعث معها من يبلغها مأمنها، ثم جمع من الغد السزنوج

<sup>(</sup>١) (بن عبد الله) وردت في جمع الخطوطات ماعدا الخطوطة [و].

هاا وتذكّر للصادر أن السفاح اختار آخيه وليس ابن أخيه مكان عمد بن سليان الذي طرده آصل الومسل سنة ١٩٢٧ م/سنة ١٩٤٩م.

الظر اليعلون ج٢ ص ٢٥٧ - الأزدى تاريخ للوصل ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) صفعوا: دفعوا.

للمطاء وتتلهم عن آخرهم. ثم أمر بأن لا يترك فى الموصل ديك إلا ذبح، ولا كلب إلا عقر، فنفذ ذلك فكانت هذه فعلت لم يسمع بساقيح متهسا إلا ما كان من السفلح، فإن زوجته أم سلمة بنت يعقبوب بسن سسلمة بسن عبدالله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن غزوم الهزومية (۱۱) قالت: يا أمير المؤمنين لأى شيء استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف. فقال لما وحياتك ما أدرى، ولم يكن عنده من إنكار هذا الأمر الفسطيع سسوى هذا (۱۲).

وألعمرى لقد فاق فرعون فى فساده وأربى عليه فى عتسوه وعساده، وأن السفاح بما فعله ابن أخيه قد صار يسوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سوه العذاب أشد وأقبح ما كان فرعون يسوم بنى إسرائيل (منه)<sup>(1)</sup>، فكيف بها إذا ضُمت مع ما حكاه البلافرى قال: كان أبو العباس (يعسنى)<sup>(1)</sup> السسفاح يسمع الغناء، فإذا قال للمغنى أحسنت لم ينصرف من عنده إلا بجائزة وكسوة. فقيل له: إن الخلافة جليلة فلو حجبت عنسك مسن يشاهدك على النيسة فاحتجب عنهم، وكانت صلاته قائمة لهم.

فأين هذا من الهدى النبوى وسير أثمة الهدى؟ فما أبعدهم عن هداهم ! وقد حر القاتل:

نزلوا بحسكة فى قبساتل نسوفل ونزلت بسالبيداء أبعسد مسنزل فرأما أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور فإنه تزيًّا بـزى الأكاسرة، وجعسل أبناء فارس رجال<sup>(٥)</sup> دولتهم كبنى برمك وينى نويخت، وأحدث تقبيل الأرض،

 <sup>(</sup>۱) وهي التي أكبيت للسفاح ابته ربطة التي تزوجت المهدى بن المصرر ثالث خلفا، بني المهامي.
 قطر: عمر رضا كحالة، أعلام النباء ج٢ ص ٣٥٠ ب ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) حول تفاصيل هذا الحبر انظر: الأزدى ص ١٤٥ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) وردت في المنظوطة [ر] (به) وفي باقي الخيطوطات (ت).

 <sup>(4) (</sup>يعنى) لم ترم في الخطوطة [ر] روزدت في باق الخطوطات.
 (4) وردت في الخطوطة [ر] (رجال) وفي باقى الخطوطات رجالات.

وتحجب عن الرعية وترفع عليهم } بحبث إن عقال بن شبه قال له: وأحمد الله فقد حزت هدى الحلفاء». فغضب المنصبور وقبال: «كبرت بــا عقـــال وكبر كلامك »(١). فقطن وقال: «أجل لقد أحزن صهل (١) واضطرب عقل وأنكرن أهلى ولا أقوم هذا المقام بعد يومي» \* فلم يعش المنصور بعد ذلك إلا شهرين وأيامًا. وحتى أن الربيع حاجبه ضرب رجلا شمت المنصور عنـد العـطـــة، فلها شكا ذلك إلى المنصور قال: •أصاب الرجل السنة وأخطأ الأدب، فأين قول أبي جعفر هذا من حديث النبوة الناطقة و والإمامة ٣٠ الصادقة؟ ووالد ما الأدب كله إلا في السنة النبوية (فإنها)(١) هي الجامعة للأدب النبـوى والأمـر الإلمي. لكنه غلب على القوم الجبروت ودخلت النعرة في إنافهم، وظهرت الخنزوانية (٥) بينهم فسموا عوائد العجم أدبًا، وقلموها على السنة التي هي لمرة النبوة، فزادهم ذلك جفاءً وقسوة، حتى أن أبا جعفر كان ممن بايع محسد ابن عبد الله بن الحسن بن [الحسن بن] على بن أبى طالب رضى الله عنهم ليلة تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له الإمامة، وذلك حين اضطربت (أمور)<sup>(١)</sup> بني أمية. فلما أقيم أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح في الحلافة وعهد بهما عند وفاته لأخيه أبي جعفر عبد الله بن محمد المنصور وقام من بعده بالأمر، اهمه أمر محمد بن عبد الله وأخيه إبراهم وألح على أبيها عبد الله بن الحسن أن يحضرهما إليه لما حج، وكان أن شردهما خوف جوره.

ثم (حبس عبد الله وعدة من بنى سن، ومعهم عمد الديباج بن عبد الله بن عمرو بن عثان، وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت أبي عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمين، وجعل التيود والأغلال

<sup>(</sup>١) يقترح بوذودت قوس في ترجته للنزاع والتخاصم قرامة العبارة (لفد كبرت يا مقال وكثر كلامك).

<sup>(</sup>٢) أمزن، خشن: والجزونة يعني الخشونة وهي هكس السهولة.

 <sup>(</sup>٣) وردت أن الخطوطة [و] (الأملة) وأن باق الخطوطات (الإملة).

<sup>(1)</sup> وردت في الخطوطة [و] (وإنها) وفي باق الخطوطات (فإنها).

<sup>(</sup>a) اغترائية: الكبر.

<sup>(</sup>١٠) (أمور) لم ترد أن اقطوطة [و] ووردت في باق اقطوطات.

فى أرجلهم وأعناقهم، وأركبهم عامل بغير وطاء، وسار بهم كذلك من المدينة النبوية وطنهم ووطن آبائهم حتى قلموا عليه وهو بالريئة (1). فسأمر بالديباج فشقت عنه ثبابه. وضرب خسين ومائة سوط فأصاب سوط منها وجهه، فقال: ويحك أكفف عن وجهى، فإنه له حرمة (برسول) (1) الله صلى الله عليه وسلم، فقال المنصور للجلاد: والرأس، الرأس، فضرب على رأسه نحوًا من ثلاثين سوطًا، فأصاب إحدى عينيه سوط منها فسالت على خده ثم قتله.

ومضى ببنى حسن إلى الكوفة فسجنهم بقصر ابن هبيرة أو أحضر عمد بن إبراهم بن حسن وأقامه ثم بنى عليه أسطوانة وهو حى على وتركه حتى مات جومًا وعطشًا. ثم قتل أكثر من معه من بنى حسن، وكان إبراهم الغمر بن الحسن (بن الحسن) بن على بن أبى طالب فيمن حمل مصفدًا بالحديد مس الملينة إلى الأنبار، فكان أي يقول لأخويه عبد الله والحسن: أعوذ بالله من منايا طيهن منايا، (تمنينا) أن ذهاب سلطان بنى أمية واستبشرنا بسلطان بنى العباس، ولم يكن قد انتهت بنا الحال إلى ما نحن عليه.)

وقد قتل أبو جعفر أيضًا إسماعيل الديباج بن إبراهم الغمر، وعمد بـن إبراهم قبل دفته حيًا (١٠٠٠).

وكان لأبى القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بـن إسمـاعيل الـديباج ضــيعة

 <sup>(</sup>١) الربلة من ترى للدينة على بعد ثلاثة أنهال إلى الشرق قريبة من ذات عرق على طريق الحبياز، انظر:
 يقوت الحموى جنة ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (رسول) وفي باقي الخطوطات (برسول).

<sup>(</sup>٣) قصر بن هيرة: ينسب إلى يزيد بن همر بن هيرة، وكان لما ولى العراق من قبل مروان بن عصد، يني على فرات الكوفة مدينة فنزها ولم يستدمها حتى كتب مروان بن عمد يأمر بالاجتناب عن يحارة أهل الكوفة، فتركها وبنى قصره والمروف به بالقرب من جسر سورا، وقد أكمل السفاح هذا البناء وحماء الماهمية ولكن الناس ظلوا يطلقون عليه قصر ابن هيرة. انظر: ياقوت جلا صر ١٩١٥ و١٩١٨.

 <sup>(1)</sup> وردت أن الخطوطة (ر) (بن الحسين) وأن باأن القطوطات (بن الحسن) وهو الصحيح.

<sup>&</sup>quot; (٥) رودت في الخطوطة [و] (فكان) وفي بالله القطوطات (وكان).

 <sup>(</sup>٩) وردت أن اقطرطة [و] (ما غنينا) وأن باق اقطرطات (غنينا،...

<sup>(</sup>٧) انظر: الأصفهاق - مقاتل الطالبيين ص ١٧٨ وما بعدها - دابن عبد ربه جاه ص ١٩٠، ص ٩٠.

بالمدينة يقال لها الرص، فلم يسمح له أبو جعفر بالمقام بها حتى طلب ففر إلى السند وقال:

> لم يروه ما أراق البغى من دمنا ولپس پشق غلیلا ف حشناه سنوی

ف كل أرض ولم يقصر عن العلب ألا يرى فوقها ابن لبنت نبي

وكتب صاحب السند إلى أبي جعفر أنه وجد في خيان بالمولتان(١) مكتوبًا يقول: [أبو] القاسم بن إبراهيم طباطبا العلوي، انتبيت إلى هذا الموضع بعد أن انتملت الدم من المشي وقد قلت:

> عسى منهل يصفو فتروى ظميه عمم الله لا تبأس من الله إنه

عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر عبي صوراً أسى لها الجور حاقنا سيبعثها عدل بجسيء فتنظهر بيسر مننه منا يعنبز ويعسر

أطال صداها المشرب المسكدر

فكتب إليه قد فهمت كتابك، وأنا وعلى وأهله كها قيل:

تحاول إذلال العزيز لأنه بدانا بظلم واستمرت مرايره واستحلف ربطة(١) امرأة ابنه محمد بن المهدى ألا تفتح بيتًا عرضه عليها إلا مع المهدى بعد وفاته. ففتحته مع المهدى فإذا فيه من قشل من الطالبيين وفى آذائهم رقاع فيها أنسابهم، وفيهم أطفال، فأمر المهدى فحضرت لهم حضرة ودفنوا فيهاء

فأين هذا الجور والفساد من عدل الشريعة ۞ المحمدية وسيرة أثمة الهـلدى؟ وأين هذه القسوة الشنيعة مع القرابة القريبة من رحمة النبوة؟ وتاف ما هذا من الدين في شيء بل هو من باب قول الله سبحانه : ﴿ فَهَلَ حَسِيعٍ إِنْ تَسُولِيعِ أَنْ

<sup>(1)</sup> الرئتان: بلد من بلاد الهند بها معبد لصم أطلق احمه على اللدينة حسباً بذكر يباقرت جـ ٨ ص ٣٠١

<sup>(</sup>٢) ربطة ابنة السفام.

تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. (١).

وكان أبو الجهم بن عطية مولى باهلة من أعظم الدعاة قدرًا وأعظمهم غناء، وهو الذى أخرج أبا العباس السفاح من مسوضعه السلنى أخفساه فيسه أبو سلمة حفص بن سليان الخلال وحرسه وقام بأمره حتى بويع بسالخلاقة، فكان أبو العباس يعرف له ذلك، وكان أبو مسلم يشتى به ويسكاتبه، فليا استخلف أبو جعفر المنصور، وجار في أحكامه، قال أبو الجهم: ما على هذا (بايعناهم) أنه إنما بايعناهم على العدل. فأسرها أبو جعفر في نفسه ودعاه ذات يوم، فتغدى عنده ثم سقاه شربة من سويق (لون)، فلها وقعت في جوفه هاج به وجع فتوهم أنه قد سم، فوثب، فقال: له المنصور: إلى أيسن يسا أبسا الجهم؟ فقال: إلى حيث أرسلتني. ومات بعد يومين أن فقيل:

فعـــاذر ســويق اللوز لا تشــريشه 💎 قشرب سويق اللوز أردى أبــا الجهم

راما غدره بأبي مسلم فغير خاف على رواة الأخبار، وكان أشد ما يحقده عليه كتابه إليه: داما بعد، فإن الخفت أخاك إمامًا، وكان في قرابته بسرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعله من العلم على ما كان، ثم استخف بالقرآن وحرفه، طمعًا في قليل من الدنيا قد نعاه الله لأهله ومثلت له ضلالته على صورة العدل، فأمرف أن أجرد السيف وآخذ بالظنة ولا أقبل معلوة، وأن أسقم البرىء وأبرى الستم وانر أهل الدين في دينهم وأوطأني في غيرهم من أمل بيتكم المشوة (العلى العدوان ثم إن الله بحمده ونعمته استنقذني

<sup>(</sup>۱) سورة محمد، مدينة (۱۷)، الأيثان ۲۲، ۲۳،

<sup>(</sup>٧) وردت في الخطوطة [و] (بايعناد) وفي باق الخطوطات (بايعناهم).

<sup>(</sup>۳) وردت فی اقطرطهٔ [ر] (بعد پرمین) وق باق اقطرطات (بعد برم او پرمین)، عدا وقد ورد اغیر صد الحهشیاری حل آنه سفاد سویق الوزد الجهشیاری وکتاب الوزراد والکتاب، ص ۱۳۹ و۱۳۷.

<sup>(4)</sup> العشوة: ركوب الأمر على أهير بيان.

بالتوبة وكره إلى الحوبة (أن فإن يعفو فقديما يعسرف ذلك منه، وإن يعساقب فبذنوي، وما الله بظلام للعبيد، فكتب إليه أبو جعفو: «فهمت أنه كتابك وللمدل على أهل بيته بطاعته ونصرته ومحاماته، (وجيل بلاته) مقال، ولم يرك الله في طاعتنا إلا ما تحب، فراجع حسن نيتك وعملك ولا يدعونك ما أنكرته إلى التجني، فإن (المغيظ) (أ) ربما تعدى في القول (فأخبر ") بما لا يعلم، والله ولى توفيقك وتسديدك، فأقدم رحمك الله مبسوط اليد في أمرنا عمما فيا هسويت (الحكم فيه) (أ) ولا تشمت الأعداء بك وبنا إن شاء الله تعالى على وقدم (أ).

فانظر أعزك الله إلى كتاب أبى مسلم يفصيح لك عن سيرة القوم، ولن تجد أخبر بهم منه، ثم انظر كتاب أبى جعفر جوابًا له كيف لم ينكر عليه ما رماهم به ولا كذبه فى دعواه ذلك يحقق عندك صدقه، ولا يسوحشنك هذا من إخبارهم بل ضمه إلى وصية إبراهم الإمام، تجدهما خرجا(١٠٠) من آل واحد(١٠٠).

وكان عبد الله بن (دافويه)(١١) - وهو المقفع - قبد كتب لعبيد الله بين على

<sup>(</sup>١) الحوية: الأثم.

 <sup>(</sup>٣) ق الخطوطة [و] (فهمت) وفي باقي الخطوطات (قد فهمت).

<sup>(</sup>٣) (وجيل بلات) لم ترد أن العطوطة [ر] ووردت أن باق الخطوطات.

<sup>(1)</sup> وردت في العطوطة [و] (الغيظ) وفي باقي الخطوطات (الغيظ).

<sup>(</sup>٥) وردت في الخطوطة [و] (فأخبره) وفي باق الخطوطات (فأخبر).

<sup>(</sup>٦) (الحكم فيه) لم ترد في الخطوطة (و) ويردت في ماقي الخطوطات.

<sup>(</sup>v) (تمال) وردت في الخطوطة [و] فقط.

 <sup>(</sup>A) وردت ق الخطوطة [و] (وقدم) وق باق الخطوطات (صدم).

<sup>(</sup>٩) انظر الطبي وتاريخ و جـ ٧ ص ٤٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) معر معارى داريخ بر با حق المعارف الله المعارفات (قد خرجا). (۱) وردت في المطوطة [و] (وغرجا) وفي باقي الخطوطات (قد خرجا).

<sup>(</sup>۱۱) آل: حلف أو مهد أو قرابة أو نسب،

<sup>(</sup>١٣) وردت أن جميع الفطوطات وبن دادية، وهو خطأ والصحيح ما أبردنا، أنظر ترحة إبين المقفع: إسن علكان دولهات الأميان، عالم من ١٩١٨.

أمانًا حين أجاب أبو جعفر إلى أمانه فكان فيه: «فإن عبد الله أأ عبد الله أمير المؤنن (إن) أن لم يف بما جعل لعبد الله بن على، فقد خلع نفسه والناس ف حل وسعة من نقض ببعته على فأنكر أبو جعفر ذلك وأكبره واشتد غيظه على ابن المقفع ، وكتب إلى سفيان بن معاوية عامله على البصرة: «اكفنى ابسن المقفع ع، ويقال إنه شافهه بذلك عند توديعه إياه. فجاءه ابسن المقفع يسومًا فأدخله حجرة ثم سجر له تنوزًا(أ) وألقاه فيه وهسو يعسيح: «يسا أعسوان الظلمة».

وقيل إنه ألق ف بتر وأطبق عليه حجر، وقيل أدخل حماما قبل ينزل فيه حتى مات، وقيل دقت عنقه، وقطع حضوًا عضوًا وألقيت أعضاؤه ف النار وهو يراها<sup>(٥)</sup> ويصبح صياحًا شديدًا، وقيل ألق في بتر النورة في الحيام وأطبق عليه صغرة فحات.

وشكا ينو على بن عبد الله ما صنع سفيان بابن المقفع إلى أب جعفسر المنصور، فأمر بحمل سفيان إليه، فلها جىء به وجاء عيسى بن على رضيره (ليشهدوا) مليه أن ابن المقفع دخل داره (فلم يخرج) وحرقت دوابه وغلمانه يصرخون وينعونه وجاء عيسى بتاجرين (يثبتان) الله الشهادة على قتله. فقال لمم المنصور: أرأيتكم إن أخرجت ابن المقفع إليكم ماذا تقولون ؟ فاتكسروا على الشهادة، وكف عيسى عن العللب بدم ابن المقفع.

<sup>(</sup>۱) فى الخطوطة [ت] رودت (حيد الله أمير المؤمنين ) وفى الفيطوطة [ب] رودت (حيد الله حبيد الله أمير المؤمنين) وفى الخطوطة (ك) (حيد الله بن حيد الله أمير المؤمنين) مع إشارة فى المباعثي إلى أن (بين ) لم شرد فى الأصل، أما فى الخطوطة [و] رودت فها (حيد الله بن حيد الله أمير المؤمنين).

<sup>(</sup>٢) (١٥) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة (ب) (واثند له خيطه).

<sup>(1)</sup> سجر التنور: ملأه ولودًا وأهاه.

<sup>(</sup>٥) ق الخطوطة [و] (يراما) وق باق الخطوطات (يراه).

<sup>(</sup>٩) في الخطوطة [ر] (ليشهدون) وفي باق الخطوطات (ليشهدوا).

<sup>(</sup>٧) (قلم يخرج) لم ترد في الخطوطة [ر] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>A) وردت أن جيع الخطوطات (بليتون).

وكان سديف بن ميمون مولى (آل أبي لهب)(۱) ماثلًا إلى أبي جعفر، فلها استخلف وصله بألف دينار. ثم إنه اتصل بمحمد وإبراهم ابنى عبد الله بن حسن حتى قتلا فاختف حتى أمنه عبد الصمد بن على والى المدينة، فلها قدمها أبو جعفر جد في طلبه حتى ظفر به، فجعله في جوالق، وضرب حتى كسر ثم رمى به في بثر وبه رمق حتى مات.

فهذا وأمثاله من سيرته خلاف سنن الهدى.

وكان الفضل بن الربيع يمنع عائد الخليفة أن يسأل عن شيء يقتضى جوابًا ويقول اجعلوا عبادتكم دعاء، فإذا أردت أن تقول كيف أصبح الأمير فقل صبح الله الأمير بالكرامة. وإن أردت السؤال عن حاله فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة، فإن المسألة توجب الجواب، وإن لم يجبك اشتد عليك، وإن أجابك اشتد عليه. وكان الخلفاء إذا عطسوا شمنوا، فعطس هارون الرشيد فشمته رجل فقال له الفضل: ولا تعد، أتكلف أمير المؤمنين ردًّا وجوابًا ؟ ؟ . فجروا على ذلك فها بعد.

وهذا المأمون عبدالله بن هارون الرشيد قد أثر فى الإسلام أقبع أثر، وهو أنه عرب كتب الفلسفة، حتى كاد بها أهل الزيغ والإلحاد الإسلام وأهلسه، وحمل مع ذلك الناس كافة على القول بخلق القرآن، وامتحنهم فيه أشد عنة. وأكثر من شراء الاتراك، وتغالى فى أثمانهم حتى كان يشترى المملوك منهم بماثقى الف دوهم.

واقتدى به أخوه أبو إسحاق المعتصم، فاشتد على النـاس في امتحـانهم

<sup>(</sup>١) ق القبلوطة [ب] (مول آل آي لحب) مع إشارة في هداش الخبطوطة [ك] أن بهداش الأصدل (آل الهلب) وفي القبلوطة [و] (مول آل المهلب) والصحيح ما اثبتا في المنص. فسليف بن ميمون في الأصل مول لحرامة وكان سبب ادهاته ولاء بني هاشم أنه تزوج مولاة لآل أي لحب فلامي ولادهم ودخل في جلمة مواليم على الأيام وقبل بل أبره هو الذي كان مترجًا مولاة من آل أي لحب. وسليف شاعر من غضرمي الدولتين، وهو شاعر مقل من شعراء الحمار كان شبيد التحصب لني هاشم الأغان به ١٤ من ١٦٣ طبعة بولاق.

بالقول بخلق القرآن، وانتهك أعراضهم، وسرح الضرب الشديد أبشارهم، وأخرج العرب قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أقدام الله بهم دين الإسلام من الديوان وأسقط عطاءهم، فسقط، ولم يفرض لهم بعده عسطاء، وأقام بدلهم الأتراك، فله وخلع لباس العرب وزيهم، ولبس التاج، وتربًا بزى العجم الذين بعث الله نبيه محدًا صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، فزالت يه وعلى يديه الدولة العربية، وتحكم منذ عهده وأيام دولته الأتراك الذين أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناه على المالك وسلطهم الله على ابنه جعفر المتوكل فقتلوه، ثم قتلوا ابن ابنه أحمد المستمين، وتالاعبوا بدين الله وتغلبوا على الأطراف كلها.

وَقُعَلَ لَلْتُوكُلَ جَعَفَر بن المعتصم في خلافته من الانهاك في الـترف المنهى (عنه) (" ما يقبح مثله من أحاد الرعية، وجهر بالسوء من القبول من أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه، حتى قتله الله بيد أعوانه (وأنصار دولته) فقام من بعله ابنه عمد المنتصر فأن بسطاقة (" لم يسمع في الجسور نظيرها) (" وهو أنه كتب إلى (الأفاق) (") بأن لا يقبل علوى ضبعة، ولا يركب فرسًا إلى طرف من الأطراف، وأن يمنعوا من أتخاذ العبيد إلا العبد الواحد، ومن كان بينه وبين أحد من الطالبين خصومة من سائر الناس قبل قسول خصمه فيه، ولم يطالب (") ببينة. وقرئ هذا الكتاب على منبر مصر (").

<sup>(</sup>١) (منه) لم ترد أن الخطرطة [ر] ووردت أن باق الخطوطات.

<sup>(</sup>٢)رودت في اقطوطة (ت) (بطامة) وفي الخطوطين (ك، ب) (بطاقة).

<sup>(</sup>٣) العبار الواردة بين القوسين لم ترد في الخطوطة إن ووردت في باقى الخطوطات.

 <sup>(3)</sup> مكان كلمة (الأفاق) بياض أن الخطوطة (و) ويددت الكلمة فى بال الخطوطات.

 <sup>(</sup>٥) وردت أن اقطوطة (ب) (بطلب) وأن إك] إشارة إلى أن الأصل الذى نقلت عنه وردت به (بطلب)،
 وقد صححها الناسخ.

<sup>(</sup>١) لو رفعنا العبارات الزائدة عن الخطوطة الأصبح الكلام منصبًا على التوكل، والتوكل كان قد منع الخمج الم مزاوات أهل البيت وهده بإزالة فيد الحسين، أن حين كانت سياسة المتحمر عكس سياسة أبيه، فالمغنى كل التحريات ضد العلويين، وأهاد لهم فتك وبعض الأوقاف المساورة الأخسري، وأسللك مسلمه بعض الشسمراء المعامرين أد حل البحترى الذي قال فيه:

قبافة هل سمع في أخبار الجبارين() أهل العناء والشقاق بمثل ما أمر به هذا الجاتر؟ (لا جرم أن الله أخذه ولم يجهله فكانت دولته سنة أشهر())، وما زالت أمور الإسلام تتلاشى والدولة تفسعف، إلى أن انتقبل الملك والدولة في أخر أيام المتنق إبراهم بن جعفر المقتدر، وأول أيام خلافة المستكفى عبد الله ابن المكتفى من بني العباس إلى بني بويه الديلمي أ، فلم يبق بيد بيني العباس من الخلافة إلا اسمها فقط من غير تصرف في ملك، بحيث صار الحليفة منهم في مدة الدولة السيلجوقية إنما هيو كأنه رئيس الإسلام، لا أنه ملك ولا حاكم، تتحكم فيه الديل ثم السيلجوقية كتحكم المالك في مملوكه كها هو معروف في كتب التاريخ ().

ومازالت ضعفة (ع) بنى العباس مع الديل، ومع الأتراك، منذ استولى معز الدولة أحمد بن بويه ببغداد فى جمادى الأولى سنة أديع وشلاتين وشلافاتة تحت الحكم ع إلى أن قتلوا عن آخرهم، وسهى حريهم، وهدمت قصورهم وهلكت

وان حائبا لاول بسكم وازكى بسدًا عنسدكم مسن عمسر وكل لمه فقسله والحبسو ل يسوم الستراهن دون الغسيرد كها مدحه من شعراء الشهمة يزيد بن عبيد الهلب الشيعي فقال:

ولنسد بسررت السطالية بمسلما فمسوأ ومسائا بمسلما وومسائا ورددت أثمة هنائم فسرأيتم بمسد المسلمارة بينيسم إخمسواتا أنست ليلهسم وجددت عليسم حين نسبوا الأخشاد والأضمانا

وإذا كان الطبرى لم يذكر أميال النصر في رد حقرق العلويين إلا أنه ذكر واقعة نصيته أحد العلمويين حاجلا له على اللدينة، وهو على بن الحسين بن إسماعيل وكلفه بالعناية بأمور العلويين هملة وقعد تنسكك بسوؤورث في تعليقته في صحة العلومات الدواردة في المتن، أنظر العطبرى: ج ٩ ص ١٩٥٥، ص ٢٠٤٤ - المسمودى ج ٢ ص ٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(</sup>١) وردت ق الخطوطة [و] (الجبارين) وأن الخطوطة [ب] (الجائرين)٠

 <sup>(</sup>٣) العبارة بين المتوسين لم ترد أن الفطوطة (و) ووردت أن بأل الخطوطات.
 (٣) وردت أن الخطوطين (ت، ب) (العبار) ول الخطوطين (و، أن) (السليلس) منع إشسارة أن هسامش الخطوطة إن) إلى أنها وودت أن الأصل الديار.

<sup>(4)</sup> يردد المقريزي هنا حكم أصفره البيران في كتاب الإثار الباقية ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) (ضعفة) وردت بجبيع الخطوطات ما عدا الخطوطة [و] فقد أضيفت بيامشها.

رماياهم على يد عدو الله هولاكو، وكانوا هم السبب ف ذلك على ما ذكرته<sup>(۱)</sup> ف سيرة الناصر أحمد بن المستضىء.

وقد ثبت فى الصحيح من حديث معاوية أنه معم رسول الله صلى الله على عليه وسلم يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا اللين ٤٠٠٠.

وروى وكيع عن كامل أبي العلاء صن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله بن عبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويا معشر قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم حتى تحدثوا أعهالاً تخرجكم منه، فإذا فعلم ذلك سلط الله عليكم شر خلقه فالتحوكم (1) كما يلتحى القضيب (1) وهو حديث (1) مرسل، وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبو عبد الله المذلي المدنى الأعمى أحد الققهاء السبعة، مسات سنة تسع وتسعين.

<sup>(</sup>١) وردت أن الخطوطة (و) (وذلك على ما ذكرته) وأن باق الخطوطات (كيا قد ذكر).

<sup>(</sup>۲) اظر: صحیح البغاری ج.۲ ص ۱۹۵ ج.٤ ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) صحح بوزورث الأسم إلى كامل بن العلاء الليمى نقلاً عن ابن سبعه، والأسم كيا ذكره يسوزورث موجود أن ابن سعد دطيقات» جـ ٩ ص ١٣٧٠. ويراجعة ابن سجر جـ ٨ ص ١٠٩ وص ٤١٠ يذكر أن احم. كامل بن العلاء الليمي السعدى أبو العلاء.

<sup>(1)</sup> التحوكم كيا ياتحى القضيب أي قشروكم.

<sup>(</sup>٥) اأنظر أحد بن حيل في المسند جـ ٦ ص ١٧٦ حديث رقم ٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) حليث مرسل أي حديث مروى عن أحد التابعين دون أحد الصحابة.

## فصل(۱)

## [اخلافة الإسلامية والملة الموسوية]\*

وقد اتفق في الحلافة الإسلامية كها اتفق في الملة الموسوية حَسَلُوَ القُسَّةِ بالقُلَّة.

وذلك أن العرب كلها ترجع إلى قطحان وعدنان، فيقال لسائر المحلق قحطان ويقال لسائر بنى عدنان المضربة والنزارية وهى قيس. والعرب كلها على صت طبقات: شعوب وقبائل وعائر وبطون وأفخاذ وفصائل وما بينها من الأباء يعرفها أهلها. قال الله تعالى (على أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر بوجعلناكم شمويًا وقبائل لتعارفوا (حمد المنارفوا).

فالشعوب جمع شعب بفتح الشين، وهو أكبر من القبيلة، وقبل الشعب هو الحى العظيم مثل: ربيعة، ومضر، والأوس، والخنزرج، سموا بدلك لتشعبهم واجتاعهم كتشعب أغصان الشجر. وقبل الشعب القبيلة نفسها. وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم حتى قبل لهتقر أمر العرب شعوبي.

والقبائل جمع قبيلة، والقبيلة من الناس بنو أب واحد، وهي دون الشعب كبكر من ربيعة، وتمم من مضر هو قبل القبيلة الجهاعة التي تكون من واحد، وبقال لكل جمع على شيء واحد قبيل. قال تعالى: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ (أ) واشتقت القبيلة من قبائل الشحر وهي أغصانها، وقبل أخذت من قبائل الرأس وهي أطباقه الأربع.

<sup>(1)</sup> كلمة وفصل، لم ترد إلا في المطوطة [و] فتط.

<sup>•</sup> العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) أن اقطوطة (و) (تعالى) وأن باق اقطوطات (بعلت قدرته).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، مانية (٤٩)، الآية ١٣.

<sup>(8)</sup> سورة الأعراف، مكية (٧)، الآية ٢٧.

وقيل إن العهائر تقابلت عليها، والعهائر واحدها عهارة وهى أصفر مسن القبيلة، وقيل العهارة هى الحى العظم الذى يقوم بنفسه فدوادان<sup>(١)</sup> بـن أسد عهارة.

والشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العبائر، والعيارة تجمع البسطون، والبطون واحتما بطن، وهو دون القبيلة وقيل دون الفخل وفنوق العيارة، فالبطن يجمع بين الأفخاذ، وفخل الرجل حيه من أقرب عشيرته إليه، ثم الفخل يجمع الفصائل، وفعيلة الرجل عثيرته ورهطه الأدنون، وقيل الفصيلة أثرب آباء الرجل إليه، فكنانة قبيلة وقريش عيارة، وقصى بطن، وهاشم فخذ، وبنو العباس قصيلة.

### [بنو إسرائيل]\*

. وكيا أن الله تعالى جعل العرب شعوبًا وقبائل (فقد) جعل بنى إسرائيل أسباطًا، فالسبط من بنى إسرائيل كالقبيلة من العرب، وبنو إسرائيسل، وهسو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل صلوات الله وسلامه عليم (اثنا) عشر مبطًا وهم: يوسف النبى، وينيسلمين، وكاد، ويسوذا، ونفسالى، وزيسولون، وهمعون، وروين، وبسلحار، ولاوى، وزان، وباشير، فكل ولد من هسؤلاء الأثنى عشر يقال له سبط، ومنهم كلهم سائر بنى إسرائيل.

فإذا عرفت ذلك فاعل أن موسى صلوات الله عليه، هو موسى بن عسران

<sup>(</sup>۱) هوادان بن أسد بن عزية، جهرة أنساب العرب، ص ۱۹۰، ص ۱۹۳.

العنوان موجود أن الخطوطة (و) ببلد الصورة والصحيح بنو إسرائيل.

 <sup>(</sup>۲) (تعال) وردت في الخطوطة (و) ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) (فقد ) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(\$)</sup> وردت في الخطوطة [و] (اثني) وفي باقي الخطوطات (اثنا).

ابن هافت بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليه السلام فهو من سبط لاوى، فلها مات لم يخلفه فى بنى إسرائيل أحد من سبط لاوى الذين هم قرابته القريبة، وإنما خلفه يوشع، وهو من سبط أقرائم بن يوسف وهو بعيد عن سبط لاوى، وذلك أن يوشع به بن نون عليه السلام بسن اليشياع بسن عميهود بن لعدان بن تالع بن راسف بن بريعا بن أفرائم بن يوسف النبي بن يعقوب عليها السلام.

## [نسب النبي صلى الله عليه وسلم]\*

وهكذا وقع فى الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد بنى هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن علنان بلا خلاف فى ذلك.

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخلفه فى أمته أحد من بنى هاشم الذين هم أقرب العرب إليه، بل خلفه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وهو من بنى تم بن مرة، فانظر كيف كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبعد يوشع من أصل موسى عليه السلام. فإن أبا بكر رضى الله عنه إلاا يلتق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب بن لؤى بعد عدة آباء، وكذلك يوشع إلاا يلتق مع موسى فى يمقوب بن إسحاق بن إراهم عليهم السلام بعد عدة آباء.

وكها أنه قام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع خليفة مسوسى جساعة مختلفسو

العنوان بالخطوطة [و].

الأنساب بعضهم من سبط يهوذا وبعضهم من سبط يشاخار وبعضهم من سبط بنيادين، وبعضهم من سبط منشا بن يوسف وبعضهم من سبط عائد" وبعضهم من سبط زان، كذلك قام بالخلافة بعد أبى بكر رضى الله عنه جماعة عتلقة أنسابهم بعضهم من بنى على، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بسن عبد العزى بن (رياح)" بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن على بن كعب. وبعضهم من بنى (أب) العاص بن أمية بن عبد شمس بن (عبد) مناف بن وعضهم من بنى (أب) مناف بن قصى ، وبعضهم من بنى هاشم وهما على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى، وابنه الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عليهم.

وبعضهم من بنى حرب بن أمية بن عبد شمس، وهم معاوية بسن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية، وابنه يزيد بن معاوية، وابنه معاوية بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، وبعضهم من بنى أسد بن عبد العزى (بن قصى) (۱) ابن كلاب، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العـزى، وبعضهم من بنى الحكم بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس وهم مروان ابن الحكم، وابنه عبد الملك بن مروان وينوه.

وكيا أن بنى إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا في يهوذا، كذلك استقرت الخلافة بعد من ذكرنا في بنى العباس. وكيا أن يهوذا عم موسى عليه السلام، كذلك العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) بيامش الخطوطة (ك) إشارة إلى أنه بيامش الأصل (كاد).

 <sup>(</sup>۲) وردت ای اشتطوطة [و] (ریاح) وای باق اقتطوطات (ریاح) مع إشارة ای ماشی اقتطوطة [ان] پال اشد ورد پیانش الأصل (ریام بالیاد الوحلة) واقعمیم ریام انظر الزبری ۳۵۷.

 <sup>(</sup>٣) أم ترد (أب) في الخطوطة [و] ووردت بباقي الخطوطات، وفي هامش الخطوطة [2] إشارة إلى أن هـامـش.
 الأصل وردت به (من بني العاصر) والصحيح بني أبي العاص أنظر الزبيرى ص ١٠٠٠.

 <sup>(1)</sup> أم ترد (عن) أن المعلوطة [و] ووردت أن باق المطوطات.

 <sup>(</sup>ع) (بن قصى) لم نرد في المعلوطة [و] ويردت في باقي المعلوطات.

عليه وسلم. وكيا أن يهوذا قسلمه يعقسوب غلى إخسوته وبشره ومسدحه، كذلك العباس رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويسكرمه ويشنى عليه.

وكيا أن أمر بنى إسرائيل المترق فى دولة بنى يهوذا، وصاروا بعد مسوت سليان بن داود عليها السلام فرقتين، فرقة بالقدس مع ابنه رُحْبَعَمْ بن سليان وهم يهوذا وسبط بنيامين، وفرقة بشمرون مع يربعام بسن نساط وهسم بقيسة الأسياط، كذلك لما صارت الخلافة فى بنى العباس افترق أمر الأسة فصار فى الأنبار، ثم فى بغداد بنو العباس، وفى الأندلس عبد السرحمن بن معاوية بسن هشام عبد الملك بن مروان بن الحكم وينوه من بعده. فلم تدخل الانسدلس نحت طاعة بنى العباس، كما لم تدخل المعرون تحت حكم سبط يهوذا.

وكها أن مدينة القدس التي هي دار ملك بني يهوذا كانت تدعى أورشلم ومعناها دار السلام، كذلك بغداد<sup>(۱)</sup> دار ملك بني العباس كان يقال لها دار السلام.

وكيا أن دولة يربعام ومن بعده بشمرون، التي عسرفت اليسوم بنسابلس، انقرضت قبل دولة بني يهوذا بالقدس، فإنها لم تقم غير مائتين وإحسنى وستين سنة. فكللك دولة بني أمية بالأندلس فإنها انقرضت قبل انقراض دولة بني يسوذا المهاس، فكانت مدتهم مائتين وسبع وستين سنة. وكيا أن دولة بسني يسوذا بالقدس أقامت من عهد داود عليه السلام - وهو أول من ملك منهم - إلى أن انقرضت نحوًا من خمسائة سنة، فإنها أقامت أربعائة وعشر سنين، كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبي العباس عبد الله السفاع - أول قائم منهم - إلى أن انقرضت أيامهم خمسائة واربعًا وعشرين سنة.

وكها أن دولة بني يهوذا انقرضت على يد بخت نصر، فإنه سار إليهم من

<sup>(</sup>١) (بنداد) وردت أن الخطوطة [و] وأم ترد أن باقى الخطوطات.

بلاد المشرق وقاتلهم وهدم مدينة القدس دار ملكهم، وقتل رجالهم، وسمى نساءهم. فكللك زالت دولة بني العباس على يد هولاكو لما قدم إلى بغداد من بلاد المشرق فغتل الرجال وسي النساء. وكيا أن (أمر)<sup>(۱)</sup> بني إسرائيل لم يجنم بعد زوال دولتهم لواحد يقوم بدينهم، كذلك أمة عمد صلى الله عليه وسلم لم تجتمع بعد انقراض خلافة بني العباس لواحد، بـل صـار في كل قـطر ملك، وكُما عاد لبني إسرائيل - بعد إزالة بخت نصر دولتهم - ملك كانوا فيه تحت بد اليونان وغيرهم، مدة عيارة بيت المقدس بعد عودهم من الجالية، كذلك أقام الأثراك ملوك مصر رجلا من بني العباس جعلوه خليفة وليس لــه أمــر ولا نبى ولا نفوذ كلمة. وكيا أن بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، قطعهم الله في الأرض أمًّا، كذلك قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرقوا ف أقطار الأرض، وصاروا رعبة ورعايا ليس لهم ملك ولا دولة. وكيا أن أنساب بني إسرائيل جهلت بأسرها إلا بعض بني يسوذا، فإن نسبهم يتصل بداود عليه السلام، كذلك قريش جهلت (في)(١) هذه الأيام، أنساب بعلونها إلا ما كان من بني حسن وحسين، فإن أنساب كثير منهم متصلة إلى على بـن أبي طالب رضي الله عنه.

فانظر أعزك الله، كيف تشابه أمر هذه الأمة الهمدية بأمر الأمة الموسوية، وقد أنثر بذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كيا بينته فى كتاب ه إمتاع الأسماع بما للرسول من الإبناء والخوال والحفدة والمتاع ، صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) (أمر) لم ترد في الخطوطة [و] روزدت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) (أن ) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

## (فصل)<sup>(۱)</sup>

ثبت فى غير موضع من الصحيحين وغيرها من حديث زيد بن أسل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الحدرى (رضى الله عنه) الله الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتبعن سنن اللين من قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بلراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم. فقلنا: يا رسول الله اليبود والنصارى؟ قال: فمن هذا لفظ مسلم، ولفظ البخارى: «لتبعن سنن من قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بلراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتوهم، الحديث بمثله، وفي لفظ له «لتبعن سنن من قبلكم شيرًا بشير وذرعًا بذراع لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله اليبود والنصارى؟ قال: فن؟».

ولبق بن خلد من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتبعن سنن من كان قبلكم باعًا بباع وفراعًا بلاراع وشبرًا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلم معهم، قالوا يا رسول الله اليود والتصارى؟ قال: فن؟ » ٣٠.

واقت سبحاته وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم اللين والحمد الله رب العالمين (أ).

<sup>(</sup>١) كلمة وفصل، لم ترد إلا في الخطوطة [ر] فقط كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) (رض الله من) لم ترد أن اقطوطة (و)، ووودت أن باق اقطوطات.

<sup>(7)</sup> انظر: السيوطى أن الجامع الكبير م٢ ص١٤٠٩.

 <sup>(3)</sup> أن المسلوطة [ب] (واقد أهرًا. ثم وكمل بمند الله وعوله وصل الله على سيلنا عمد وآله وصحيه وسلم
 تسليًا كثيرًا. أمين)

غبز من تحريرها العبد الفقير عمد القطرى فى ثانى شهر ذى القصدة سنة  $\frac{1}{2}$ 

وهنای إشارة في صفحة أعرى إلى أن كاتبه عمود قنديل في عسرم سنة ٢٥ والأرجسح أنسا ١٣٢٥ هـ (١٩٠٩ع).

أما اقطرطة (ك)فقد وردت فيها المبارة التالية:

(وقد اتهيت من نسخ هله النسخة مسوخة من نسخة مكترب باعرها ما نصه : إنها منسوعة من نسخة مكترب بأعرها ما نصه : إنها منسوعة من نسخة مكترب بأعرها ما يال : ثم كتاب النزاع والتخاصم فها يين بني أمية ربني هاشم تأليف النسخ الإسام المسالم الهمدة حافظ العصر ومؤخ الوقت أي العباس أحمد بن على بلاتريزى الشاقي تعمله اله تمال برحته وأسكة السبح جته، وأحاد علينا من فوائد علومه وسركته، وجمله وفيقًا مسح النبين والصديقين والشهداء والصافرين على اللهام والكال، وتعوذ باقد من الزيادة والاختلال، والحمد قد وسعد وصل الله على من لا نبي بعده عمد وآله وصحبه والتابعين. نقلت علمه النسخة من نسخة نقلت مسن خسط المؤقف في خامس عار في المعمد عند المسيد عمسة الشائدي والوائدية والمعمد المسيد عمسة الشياري فقر الله له ولوائدية والمحمد والمهدي والمهدد قد رب العالمين،

قت کتابته والحمد فه رب العالمين أن يوم الأحد المبارك صبيحة المواد النبوى الشاق عشر من شبهر ربيسع الأول سنة ١٣٣٧ أقف وقلامات والتين وثلاثين من هجرة سيد الرسلين صلى افق عليه وسلم أمين.

وكتبه المتمد على ربه ١٠١٠

ويواقد طَلَك من التاريخ للسيحي الرم الثامن من شهر فبراير سنة ١٩١٤. وياضع من الحالة أن الأصل للمنظوطين (ت، ك) واحد.

 <sup>(</sup>۱) لم تره عبارة عائلة في القطوطة (ب) ومل القطوطة عم حديث بيضارى لنسخص اسمه عمسود تنديل بنمياط وهو ناسخ القطوطة (ت) على ما يبنو وإن كان خط القطوطين غنلف.

أما الخطوطة [ت] فقد وردت فيها العبارة التالية في صفحة مستقلة بأعرما (في الأصل ما نصه : وقد نقلت هله النسخة من تسخة نقلت من خط المؤلف في الخامس حشر من ذي القمدة سنة ١٩٣١ واحد واللاون وسائة وأقف. ونقله الفقير على بن السيد عمد التبالاري خفر الله له ولسوالتهه وبخميسع للسسلمين والحمسد فة وب العبلين).

رسالة الجاحظ في بني أمية

## رسالة للجاحظ في بني أمية()

## يسم الله الرحمن الرحيم

قال الجاحظ:

داطال الله بقاءك، وأتم نعمته عليك، وكرامته لك.

اعلم أرشد الله أمرك، أن هذه الأمة قد صارت بعد إسلامها والخروج مـن جاهليتها إلى طبقات متفاوتة ومنازل غتلفة :

قالطبقة الأولى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضى الله عنها وست سنين من خلاقة عنمان رضى الله عنه، كانوا على التوحيد الصحيح والإخلاص المخلص"، مع الألفة، واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة. وليس هناك عمل قبيح، ولا بلعة فاحشة، ولا نزع يهد مهن طاعة، ولا حسيد ولا غل ولا تأول حتى كان الهنى كان مهن قتسل عنمان رضى الله عنه، ومن خبطهم إياه بالسلاح، وبعه بهطنه بهالحراب وفسرى أوداجه، بالمشاقص"، وشلخ هامته بالعمد، مع كفه عن البسط، ونهيه عن الإمتناع، مع تعريفه لهم قبل ذلك من كم وجه يجوز قتل من شهد الشهادة، وصلى القبلة، وأكل اللبيحة، ومع ضرب نساته بحضرته، وأقحام الرجال على

<sup>(</sup>١) ورد منوان الرسالة في الأصل الذي رجمنا إليه وفي طبقة عمود مونوس على النحو الذي أودناه. أما أن الأصل الذي تشرحت الرسالة بـ دوسالة لأب عابان مصرو بمن بحسر الأصل الذي تشرحت الرسالة بـ دوسالة لأب عابان مصرو بمن بحسر الجامشة إلى أبي الوليد عبد بن أحمد بن أبي داود في النابلة». أما السيد من المعطار الحسيني نقد تشرحا بمنوان درأى أبي حيان بن يحر الجامظ في معاربة والأموين».

<sup>(</sup>٢) في عامش الأصل (لعله الحض).

 <sup>(</sup>٣) للشاقص: مفردها مشقص، وللشقص من النصل الطريل العريض، وللشيقص: سنهم ذو نصبل ديف...

حرمته، مع اتقاء ناتلة بنت الفرافصة (۱۱ عنه بيدها، حتى أطنوا (۱۱ إصبعين من أصابعها، وقد كشفت عن قناعها ورقعت عن ذيلها ليكون ذلك ردعًا لهم، وكامرًا من عزمهم، مع وطنهم في أضلاعه بعد موته، والقاتهم على المزبلة جسله عبردًا بعد سحبه، وهي الجزرة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرًا لبناته وإياماه وعقاتله (۱۱)، بعد السب، والتعطيش، والحصر الشديد، والمنع من القوت، مع احتجاجه عليهم، وإقحامه لهم، ومع اجتاعهم على أن دم الفاسق حرام كدم المؤمن إلا من ارتد بعد الإسلام، أو زن بعد إحصان، أو قتل مؤمنًا على عمد، أو رجل عدا على الناس بسيفه فكان في امتناعهم معلى أن لا يقتل من هذه الأمة مولى، ولا يجهز منها على جريح. ثم مع ذلك كله (دمروا) (۱۱ عليه وعلى أزواجه وحرمه، وهو جالس على عربه ومصحفه يلوح في حجره لن يرى أن موحدًا (يقدم) (۱۱ على قتل من كان في مثل صفته وحاله.

لا جرم لقد احتلبوا به دمًا لا تطير رغوته، ولا تسكن فورته، ولا يموت ثائره، ولا يكل طالبه، وكيف يضيع الله دم وليه (١) والمنتقم له ؟ وما سممنا بدم بعد دم يجي بن زكريا عليها السلام فسلا غليسانه، وقتسل سسافحه، وأدرك

<sup>(</sup>۱) نظلة بنت الفرافسة: امرأة حيان وهي نائلة بنت الفرافسة بن الأحوص بن حسور بسن ثملية بسن الحاوث بن الحصن بن ضمضم بن حدى بن جناب كانت مسلمة وكان أبوها نصرائها. السطر: ابسن مسعد وطيفات ع A م A م 2AP وابن حزم ص 201.

<sup>(</sup>٢) أطنوا: قطموا.

 <sup>(3)</sup> ق الأصل (نفروا) وقد صوبتاء نفلاً من حبد السلام هارون، ونمروا عليه أي دغليوا عليسه بسفون استثلاث، وناروا: داموا ولا يستلم للمق هنا.

 <sup>(</sup>a) أن الأصل (تقدم) وقد رود أن مامثن الأصل (لمله بقدم) ووردت أن طبعة الحسيق وطبعة حسارون (يقدم) مون إشارة أن المفش.

 <sup>(</sup>٦) أثبت الأسالة عبد السلام هارون العبارة هكذا (وكيف يضبح دم الله وليه). وأشسار أن الفسامش إل اختلافها أن الأصول الن رجع إليها.

بطاتلته، وبلغ كل عبته (۱) كنمه رحمة الله عليه، ولقد كان لهم في أخذه، وفي إقامته للناس والاقتصاص منه، وفي بيع ما ظهر من رياعه وحسدائقه وساتر أمواله، وفي حسد بها بني عليه، وفي طمره حتى لا يحس بذكره ما يعنيهم عن قتله، أن كان قد ركب كل ما قذفوه به وادعوه عليه، وهذا كله بحضرة جلة المهاجرين والسلف المتقدمين والأنصار والتابعين.

ولكن الناس كانوا على طبقات غتلفة، ومراتب متباينة: من قبائل، ومن شاد على عضده، ومن الله خاذل عن نصرته. والعاجز نباصر ببارادته ومبطع بحسن نيته، وإنما الشك منا فيه وفى خاذله، ومن أراد عزله والاستبدال به، فأما قاتله والمين على دمه والمريد لذلك منه، فضلال لا شك فيهم، ومراق لا امتراء فى حكمهم، على أن هذا لم يعد منهم الفجور، إما على سوء تبأويل وإما على تعمد للشقاه.

ثم ما زالت الغتن متصلة والحروب مترادفة كحرب الجمل، وكوفاتع صفين وكيوم النهروان، وقبل ذلك يوم الزابوقة"، وفيه أمر (ابن حنيف) وقسل حكم بن جبلة (1). إلى أن قتل أشفاها عَلِيًّ بين طالب رضوان الله عليه، فأسعده الله بالشهادة وأوجب لقاتله النار واللعنة.

إلى أن كان من عرّال الحسن عليه السلام الحروب وتخليته الأمور عند

<sup>(</sup>١) في الأصل (كل عبته) وفي طبعة عبد السلام هارون (كل عمته).

<sup>(</sup>٢) يوم الزابوقة: أي موقعة الجُمل والرابوقة هي موضع قرب البصرة وقعت فيه الموقعة.

<sup>(</sup>٣) ق الأصل (ابن حيفة) أما ق الأصل الذي وبع إليه الأستاذ عبيد السيلام هيأون (أبسو حيفة) ومصحمة في جميع كتب تط.حت على انتحو الذي أورشاه، وهو: هياك بن حيف بن واهب الأتصاري، انظر: ابن عبدالين، م ٣ ص ١٩٣٣، وابن حزم ص ٣٣٦، وابن خلكات، ج ٣ ص ١٨ و١٩٠.

<sup>(3)</sup> حكم بن جبلة بن حصين الدين من بن حيد القين، صحاب من حيال هيان حل البند، وكان عن عابوا حيان من أبيل عبد الله بن عامر وفيره من حياته واضع إلى حل فيا بسند. (اسطر: تسرجت: ابسن عبد الرب م ١ ص ٣٣٦، ص ٣٦٩ - اللحى و دول الإسلام، ج١ ص١٨٥، ابن حجم (البليب التهليب، ج٢ ص ١٦٤.

نثثار أصحابه وما رأى من الحلل فى حسكره، وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة تلونهم على في في المستبد على بقية الشورى وعلى جاعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين فى العام الذى سموه عام الجهاعة، وما كان عام جاعة، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة، والعام الذى تحولت فيه الإمامة مُلكًا كسرويًّا، والحلافة غصبًا قيصريًّا، ولم يعد ذلك أجم الضلال والفسق.

ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتبنا حتى رد تضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ردًا مكشوفًا وجحد حكم جحدًا ظاهرًا في ولد الفراش وما يجب للعاهر(١٠٠ مسع اجتاع(١٠٠ الأسة أن سمية لم تسكن الأبي سفيان فراشًا، وأنه إنما كان بها عاهرًا، فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار.

وليس قتل حجر بن عدى "، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر، وبيعة يزيد الخليم، والاستثنار بالنيء، واختيار الولاة على الهوى، وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة من جنس جحد الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسنن المنصوبة.

وسواء فى باب ما يستحق من (الإكفار)<sup>(1)</sup> جحد الكتاب ورد السنة، (إذ)<sup>(1)</sup> كانت السنة فى شهرة الكتاب وظهوره، إلا أن أحدهما أعطم، وعقاب الأخرة عليه أشد. فهذه أول كفرة كانت من الأمة، ثم لم تكن إلا قيمن

<sup>(</sup>١) على عامش الخطوطة (ونص الحديث الوك للقراش وللعاهر الحبير).

<sup>(</sup>٢) في الأصل الذي رجع إليه الأستاذ عبد السلام عارون (إجاع) وهو ما أكبته.

 <sup>(</sup>۳) حجر بن هدى بن الأدبر الكندى، قتله معاوية بن أن سفيان سينة ٥١ هـ. السقر تسرجت: إيسن هيد اليه جـ ١ ص ٣٧٩، ص ٣٣٢.

<sup>(1)</sup> ف الأصل (الكفار) وفي طبعة الأستاذ عبد السلام عارون مثل ما البنداد.

<sup>(</sup>٥) أن الأصل (إذا) وأن جيم الطيمات مثل ما أثبتناد.

يدعى إمامتها والخلافة عليها، على أن كثيرًا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره، وقد أربت عليهم نابتة (١٠ عصرنا ومبتدعة دهسرنا فقسالت: ولا تسبوه فإن له صحبة، وسب معاوية بدعة، ومن يبغضه فقد حسالف السنة، فزعمت أن من السنة ترك البراءة بمن جحد السنة.

ثم اللى كان من يزيد ابنه، ومن عاله وأهل نصرته، ثم غزو مكة، ورمى الكعبة، واستباحة لللبنة، وقتل الحسين عليه السلام في أكثر أهل بيته، مصابيح الظلام وأوتاد الإسلام، بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه والرجوع إلى داره وحرمه، أو اللهاب في الأرض حتى لا يحس به، أو المقام حيث أمر به، فأبوا إلا قتله، والنزول على حكمهم، وسواء قتل نفسه بيده أو أسلمها إلى عدوه، وخير فيها من لا يبرد غليلة إلا بشرب دمه، فأحسبوا قتله ليس بكفر، وإباحة المدينة وهنك الحرمة ليس بحجة كيف تقولون أن في رمى الكعبة وهدم البيت الحرام وقبلة المسلمين ؟ فإن هو قلم ليس ذلك أرادوا، بل

وإن كان النابئة قد وصلوا إلى هذا التطرف في فترة تالية لتلك التي كتب فيها الجاحظ وسالته.

<sup>(</sup>١) النابة في اللغة هم الجيل الناشئ الجليد، وقد استخدم اصطلاح النابة للدلالة على الفئة الجليدة الذي بدأت نظهر في القرن الثالث الهجري/ النامع المبلادي والتي أعفت موقفاً معاديا للمباسيين وسياستهم نحو العملويين وأراقهم والممثراة وملعجهم، وقد اتخذ النابة من الولاء الأمري رمزاً المازضتهم خاصة الولاء لمعارية بن أي سفيان. ولم يتضم ظهور النابة على الشام معمل الحكم الأمري، بل انتشر إلى العراق، كما دما للأمون والمنتضفة إلى الأمراق، كما دما للأمون والمنتضفة إلى العراق، كما دما للأمون والمنتضفة إلى الأمراق، من استفادة الشهمة منه.

وقد كلت رواية الأحاديث التي تعدد فضائل معليةً والأموين صورة من صور مصارضة العيساسين، وصن المرف بنلام تقلب. الله بن خاتان، ويجهى بن غلب، وأب حسر الزاهد للعروف بنلام تقلب. وقد كلت النابة من القرق والملامب السنية التي اعتمدت النطق وما الكلام، وحارلت جاهدة الخليل من الرائدة الفكري، ويجموا في جنب جهور واسع من العملة، لللك لم بعد المنزل كما كان من قبل تنزأمًا بين الفكلية ويعد المنزلة، بل أسبح نزامًا بين الفكلين من المنزلة ولتكليبن من أهداء المنزلة. وتعدد معلى وقد النشر عني مادوا يقدمون معلىة ويزيد، وقد النشرة والفئات المشيعة كالرموين في بلاد نارس وتطور مذهبهم حتى صادوا يقدمون معلىة ويزيد،

التقر: القارق عمدر، العباميون الأواليل جـ 1 ص ١٩٦٧ ط ٢ يَثَـَـَـَـَادُ ١٩٧٧ ص ١٩٨، ص ١٠٢، ص ٢٠٧، ص ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الذي رجم إليه الأستاذ عبدالسلام هارون (تقول).

إنما أرادوا المتحرز به والمتحصن بميطانه، أفحا كان من حق البيت وحريمه أن يحصروه فحيه -إلى أن يعطى بيده، وأى شيء بق من رجل قـد أخسذت عليــه الأرض إلا موضع قدمه.

وأحسب ما رووا عليه من الأشعار التي قولما() شرك والخمال بها كفر، شيئًا مصنوعًا، كيف تصنع () بنقر القضيب بين ثنتي الحسين عليه السلام، وحمل بنات رسول الله ( الله الله عليه ) حواصر على الأقتاب المسارية، والإبال المساماب، والكشف عن عورة على بن الحسين عند الشك في بلوغه، على أنهم إن وجدوه وقد أنبت قتلوه، وإن لم يكن أنبت حملوه كها يصنع أصبر جيش المسلمين بلوارى المشركين، وكيف تقول () في قول عبيد الله بن زياد الإخوته وضاحته، وعوف أقتله فإنه بقية هذا النسل، فأحسم به هذا القرن، وأميت به هذا الداء، وأقعلم به هذه المادة ؟

خبرونا عَلاَم تدل هذه القسوة، وهذه الغليظة بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم، ونالوا ما أحبوا فيهم ؟ أتدل على نصب وسوء رأى وحقد وبغضاء ونفاق، وعلى يقين ملخول، وإيمان غروج (1)، أم تدل على الإخمالاس وعلى حب النهى صلى الله عليه وآله وسلم والحفظ له، وعلى براءة الساحة وصحة السيرة ؟.

فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والفسلال - وذلك أدن مشازله، فالفاسق ملعون، ومن نهى عن لعن الملعون فلعون.

وزهمت نابتة عصرنا، ومبتدعة دهرنا، أن سب ولاة السوء فتنة، ولعن الجورة بدحة، وإن كانوا يأخذون السمى بالسمى، والدول بـالول، والقـريب

<sup>(</sup>۱) الكصود هنا أبيات ابن الزيمري التي قالما يوم أحد.

<sup>(</sup>١) في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون (يُصنم).

أ (٣) ق طبعة الأستاذ مبد السلام مارون (تقولود).

<sup>(1)</sup> في طبعة الأستاذ هبد السلام عارون (عزوج).

بالقريب، وأنحافوا الأولياء، وأمنوا الأعداء، وحكوا بالشفاعة والحوى، وإظهار القدرة والتهاون بالأمة، والقمع للرعية، وأنهم فى خير صداراة ولا تقية، وأنه عدا ذلك إلى الكفر و[جاوز](1) الضلال إلى الجحد، فذلك أضل من الجحد لمن كف عن شتمهم والبراءة منهم.

على أنه ليس من استحق اسم الكفر بالقتل، كمن استحقه برد السنة وهدم الكعبة، وليس من استحق اسم الكفر بذلك كمن شبه الله بخلقه، وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه بالتجوير". والنابنة ف هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه، وابن زياد وأبيه، ولو ثبت أيضًا على يزيد أنه تمثل بقول ابن الزيمري":

لبت أشياعى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لاستطالوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا ينزيد لا نسل قد قتلنا الغرّ من ساداتهم وعدلناه ببدر فساعتدل

كان تجوير النابتى لربه ، وتشبيهه بخلقه ، اعظم من ذلك وأقسط على أبهم بمعون على أنه ملعون من قتل مؤمنًا متعمدًا أو متأولًا . فهإذا كان القسائل سلطانًا جائرًا، أو أميرًا عاصبًا، لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عبيه وإن أخاف الصلحاء ، وقتل الفقهاء ، وأجاع الفقير، وظلم الضعيف، وعسطل الحدود والثغور، وشرم الحمور وأظهر الفجور.

ثم ما زال الناس يتكدرون ع مرة، ويـداهنونهم مرة، ويقاربونهم مسرة، ويشاركونهم مرة، إلا يقية عن عصمه الله تعالى ذكره، حتى قام عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعاملها الحجاج ومولاه يزيد بن [أبي مسلم](1) فأعادوا على

<sup>(1)</sup> ق الأصل (جوان) كاما ق طبعة الأستاذ عبد السلام هارون فهي على النحو الذي أكبتناه.

<sup>(</sup>٢) في عامش الأصل (يقراء الهملة كذا بالأصل).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزمرى بن قيس بن عدى: أنظر ابن عبد البرد (القسم الأول) ص ٩٠١.

 <sup>(3)</sup> في الأصل (يزيد بن أبي مسلمة)، والصحيح يزيد بن أبي مسلم وهو يزيد بن أبي مسلم ديشار النفسي
 (3) في خلكان جـ ٦ ص ٩٠٩ - ٣٠١.

البيت بالهدم، وعلى حرم المدينة بالغزو، فهدموا الكعبة، واستباحوا الحسرمة وحولوا قبلة واسط، وأخروا صلاة الجمعة إلى مغيريان الشمس. فإن قال رجل الأحدمم: «اتق الله فقد أخرت الصلاة عن وقتها». قتله على هذا القول جهارًا غير ختل()، وعلانية غير سر، ولا يعلم القتىل على ذلك إلا أقبح من إنكاره، فكيف يكفر العبد بشيء ولا يكفر باعظم منه، (قسد كان بعض الصالحين ربما وعظ [بعض]() الجبابرة وخوفه العواقب، وأراه أن في الناس بقية ينهون عن الفساد في الأرض، حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج فزجرا عن ذلك وعاقبا عليه وقتلا فيه، فصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

فأحسب تحويل القبلة كان غلطًا، وهدم البيست كان تسأويلًا، وأحسب ما رووا من كل وجه أنهم كانوا يزعمون أن خليفة المرء فى أهله أرفع عنده من رسوله إليهم، باطلًا وإمصنوعًا] مولدًا. وأحسب وشم أنا أبدى المسلمين، ونقش أيدى المسلمات، وردهم بعد الهجرة إلى قراهم أن، وقتل الفقهاء، وسب أتمة الهدى، والنصب لعرة رسول الله ( على الا يكون كفرًا، كيف تقول فى جم ثلاث صلوات فيهن الجمعة، ولا يصلون أولاهن حتى تصبر الشمس على أعالى الجدران كالملأ المعصفر فإن نطق مسلم خبط بالسيف، وأخذته العمد وشك بالرماح، وإن قال قائل: واتق الله. أخذته العزة بالإثم، ثم لم يرض وشك بالرماح، وإن قال قائل: واتق الله. أخذته العزة بالإثم، ثم لم يرض

ويما يدلك على أن القوم لم يكونوا إلا في طريق التمرد على الله عز وجبل، والاستخفاف بالدين والتهاون بالمسلمين ، والابتذال لأهل الحق، أكل أمرائهم الطعام وشربهم الشراب على منابرهم أيام جمهم وجموعهم، فعل ذلك حسن

<sup>(</sup>۱) ختل: أي خداع.

 <sup>(</sup>٦) ليست ف الأصل وقد أضافها الأستاذ عبد السلام هارون حتى يشتر للمن.
 (٣) ف الأصل مسمومًا، أما طبقة الأستاذ عبد السلام هارون فهى على النحر الذي الإستاد.

<sup>(1)</sup> وشم الثيء كواه فأثر قيه بملامة.

<sup>(</sup>٥) أن الأصل الذي رجع إليه الأستاذ عبدالسلام هارون (القرى).

ابن ولجة <sup>(۱)</sup>، وطارف مولى عثان، والحجاج وغيرهم، وذلك أن كان كفرًا كله، فلم يبلغ كفر نابتة عصرنا، وروافض دهرنا، لأن جنس كفر هـؤلاء غـير كفر أولئك..

كان اختلاف الناس فى القدر على أن طائفة تقول: «كل شيء بقضاء وقدر، وتقول طائفة أخرى: «كل شيء بقضاء وقدر إلا المعاصى» ولم يكن أحد يقول: «إن الله يعذب الأبناء ليفيظ الأباء، وإن الكفر والإيمان غلوقان فى الإنسان مثل العمى والبصر». و(كانت) طائفة منهم تقول إن الله يسرى، لا تزيد على ذلك، فإن خافت أن يظن بها التثبيه قالت: «يسرى بلا كيف تعريا من التجسيم والتصوير، حتى نبتت هذه النابقة وتكلمت هذه الرافضة، فقالت: [له] جساً، وجعلت له صورة وحدًّا، وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصوير أن ثم زعم أكثرهم أن كلام الله حسن وسين، وحجة ويرهان، وأن التوراة غير الزبور، والزبور غير الإنجيل، والإنجيل غير القسران والبقرة غير آل عمران، وأن الله تولى تأليفه وجعله برهانًا على صدق رسوله، وأنه أن يزيد فيه زاد، ولو شاء أن ينقص منه نقص، ولو شاء أن ينهده بله كان دون غيره ولا يقدر عليه هو، غير أن الله مع ذلك تفصيلاً، وأنه بالله كان دون غيره ولا يقدر عليه هو، غير أن الله مع ذلك كله لم يخلقه، فأعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا اسم الخلق.

والعجب أن الحلق عند العرب إنما هو التقلير نفسه، فإذا قالوا خلق كذا

<sup>(</sup>١) انظر ابن حزم، ص٢٢٨، والصحيح حبيش بن وتجة القبني.

<sup>(</sup>٢) أن الأصل (وكان).

<sup>(</sup>٣) أن طبعة الاستاذ عبدالسلام هارون وردت على النحو الثانى: (حتى بنت هذه النابئة وتكامت هـفه الرافقة). ويت إنسارة إلى الرافقة على غبير الحقيقة) دون إنسارة إلى التعاوف في المعرفات.

وكذا، ولذلك، قال: ﴿أحسن الخالقين﴾('') وقال ﴿ تُخلقون إِفكًا﴾(''') وقال: ﴿وَإِذْ تُخلق من الطين كهيئة الطير﴾('')، تقديره: صنعه وجعله وقدره وأنزله وفصله وأحدثه، ومنعوا خلقه وليس تأويل خلقه أكثر من قدره. ولو قالوا بدل قولهم: «قدره ولم يُخلقه خلقه ولم يقدره ما كانت المسألة عليهم إلا من وجه واحد ».

والعجب أن الذى منعه - بزعمهم - أن يزعم أنه غلوق، أنه لم يسمع ذلك من سلفه، وهو يعلم أنه لم يسمع أيضًا عن سلفه أنه لبس بمخلوق وليس ذلك يهم، ولكن لما كان الكلام من الله تعالى عندهم على مثل خروج الصوت من الجوف وعلى جهة تقطيع الحروف وإعال اللسان والشفتين، وما كان على غير هذه الصورة والصفة فليس بكلام، ولما كنا عندهم على غير هذه الصفوة والصفة فليس بكلام، ولما كنا عندهم على غير هذه الصفة وكنا لكلامنا غير خالقين، وجب أن الله عز وجل لكلامه غير خالق. إذ كنسا غير خالقين لكلامنا. إذ كنسا غير خالقين لكلامنا. ولكلامه فرق، وإن لم يقروا بلكلامنا وكلامه فرق، وإن لم يقروا بلكل مناهم وقصدهم.

وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم والضلال، إلا ما حكيت لك عن بنى أمية وبنى مروان وعبالهم ومن لم يدن بإكفارهم، حتى نجمت النوابت وتابعتها هذه العوام، فصار الغالب على هذا القرن الكفر وهو التشبيه والجبر فصار كفرهم أعظم من كفر من مضى في الأعبال التي هي الفسق [وصاروا](")

 <sup>(</sup>۱) وردت في سورة الومنون، مكية (۲۳) من الآية ۱۵ فوتبارك الله أحسلُ الخالفين) وفي سورة الصافات مكية، (۳۳)، الآية ۱۲۰، فواتدمون بُشَكُر وتُشَرُّون أحسنَ الخالفين).

 <sup>(</sup>٣) أن الأصل (غلفون): وهو خطأ.
 (٣) سورة المنكبوت مكية، (٣٩) الآية (١٧) ﴿إِنَّا تَعْبَدُونَ مَنْ دُونَ الله أَرْثَانًا وَغَلْقُونَ إِنْكَانِهِ.

<sup>(8)</sup> سروة الثاناء، مدنية، (٥) من الآية ١١٠.

<sup>(\*)</sup> لم ترد في الأصل، وكذلك أضافها الأسناذ عبدالسلام هارون حيث لم ترد في الأصل الذي رجم إليه.

شركاء من كفر منهم بتوليهم وترك إكفارهم. قال الله عز وجل: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾(١).

وأرجو أن يكون الله قد أغاث الحقين ورحهم، وقوى ضعفهم وكثر قلنهم حتى [صار] ولاة أمرنا في هذا الدهر الصعب، والزمن الفاسد أشد استبصارًا في التشبيه من عليتنا، وأعلم بما يلزم فيه منا وأكثف للقناع مسن رؤساتنا وصادقوا الناس وقد انتظموا معانى الفساد أجمع. وبلغوا غايات البدع. ثم قرنوا بذلك العصبية التي هلك بها عالم بعد عالم، والحمية التي لا تبق ديشًا إلا أفسدته، ولا دنيا إلا أهلكتها، وهو ما صارت إليه العجم مسن مسلهب الشعوبية، وما قد صار إليه الموالى من الفخر على العجم والعرب، وقد نجمت من للوالى ناجمة، ونبتت منهم نابئة تزعم أن المولى بولائه قد صار عربيًا لقول الني (ﷺ): ومولى القوم منهم على ولقوله: والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب عالى: فقد علمنا أن العجم حين كان فيهم الملك والنبوة كانوا أشرف من العرب، ولما حول ذلك إلى العرب، صارت العرب المرف منهم.

قالوا: وفنحن معاشر الموالى بقديمنا فى العجم أشرف من العسرب، وبالحديث الذى صار لنا فى العرب أشرف من العجم، [وللعجم] القديم دون الحديث ولنا خصلتان جيعًا وافسرتان فينا، وصاحب الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة.

وقد جعل الله المولى بعد أن كان عجميًّا عربيًّا بولائه، كها جعل حليف قريش من العرب قرشيًّا بجلفه. وبعد أن جعدل إسمداعيل وكان أعجميًّدا

 <sup>(</sup>a) لم ترد أن الأصل، وكذلك أضافها الأستاذ عبد السلام هارون حيث لم ترد أن الأصل الذي رجع إليه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، معنية (٥) من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (صاروا) وقد صححها الأستاذ عبد السلام هارون في طبعته.

<sup>(</sup>P) فنستك : ومقتاح كنوز السنة ع ص ١٨٧،

<sup>(1)</sup> فنستك الرجع نفسه ص ١٨٧.

 <sup>(</sup>٥) ق الأصل (وللعرب اللديج دون الحقيث) وقد صححناه حق يستليم اللمنى وصححها هنرت العنضر (وللعرب الحقيث دون القديم والماييم اللديم دون الحقيث).

عربيًا (الله ولا قول النبي (義): وإن إسماعيل كان عسريبًا، ما كان عندنا إلا أعجميًّا، لأن الأعجم لا يصير عربيًّا كها أن العربي لا يصير أعجميًّا. فإنما علمنا أن إسماعيل صيره الله عربيًّا بعد أن كان أعجميًّا بقول النبي (義): فكذلك حكم قوله دمولى القوم منهم، وقوله دالولاء لحمة،

قالوا: «وقد جعل الله إبراهيم (義) أبّا لمن لم يلد"، كها جعله أبّا لمن ولد. وجعل أزواج النبي أمهات المؤمنين ولم يلدن منهم أحدًا، وجعمل الجار والد من لم يلد في قول غير هذا كثير قد أتينا عليه في موضعه.

وليس أدعى إلى الفساد ولا أجلب للشر من المفاخرة وليس على ظهرها إلا فخور.

وأى شيء أغيظ من أن يكون عبدك زعم أنه أشرف منك وهـو مقـر أنــه صار شريفًا بعتقك إياه!

وقد كتبت - مد الله فى عمرك - كتبًا فى مضاخرة قعطان، وفى تفضيل عدنان، وفى رد الموالى إلى مكانهم فى الفضل والنقص، وإلى قدر ما جعل الله تعالى لهم بالعرب من الشرف. أرجو أن يسكون عسدلًا بينهم وداعيسة إلى صلاحهم ومنبة عليهم ولهم.

وقد أردت أن أرسل بالجزء الأول إليك ثم رأيت ألا يسكون إلا بعد استثقارك والانتهاء في ذلك إلى رغبتك، فرأيك فيه (١) موفق إن شاء الله تعالى (١) وبه الثقة.

(تمت)<sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) عند الأستاذ عبد السلام عارون (وجعل إحماعيل بعد أن كان أعجبها عربياً).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى القول بأن إبراهم أبو الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) عند الأستاذ عبد السلام هارون (فيك).

 <sup>(8)</sup> عند الأستاذ عبد السلام هارون (الله عز وجل).

 <sup>(</sup>٠) عند الأستاذ عبد السلام هارون وردت الحالة على النحو التالى:

وقمت الرسالة من كلام أي عيان صور بن بحر الجاحظ رحم الله، إلى أبي الوليد عمـــد بــن الحـــد ـــن أبي داود أن النابئة، والله للوفق للصواب.

# فهرس القرآن الكريم

| الــــورة | الأية   | الصفحة        |                               |
|-----------|---------|---------------|-------------------------------|
| إبراهيم   | YA.     | ٧٠            | وأحلوا قومهم دار البوار       |
| الإسراء   | 7.      | <b>V4</b>     | وما جعلنا الرؤيا الني أريناك  |
| الأعراف   | **      | 111           | إنه يراكم هو وقبيله من حيث    |
|           |         |               | لا ترونهم                     |
| الأنبياء  | 111     | 41            | وإن أدرى لعله فتنة لكم        |
| الأنفال   | 13      | 7.7           | واعلموا أنما غنمع من شيء      |
| الحجرات   | 1.      | 17            | إنما المؤمنون إخوة            |
| الحجرات   | 18      | 111           | ياأيها الناس إنا خلقناكم      |
| الصافات   | 170     | 14.           | أحسن الخالفين                 |
| العنكبوت  | 14      | 14.           | تخلقون إفكا                   |
| القدر     | ۲ - ۱   | Y4            | إنا أنزلناه في ليلة القدر     |
| القصص     | **      | 17            | إن الملأ بأتمرون بك ليقتلوك   |
| الكوثر    | ١       | <b>Y</b> 4    | إنا أعطيناك الكوثر            |
| المائدة   | •1      | 171           | ومن يتولهم منكم فإنه منهم     |
| المائدة   | 11.     | 14.           | وإذ تخلق من العلين كهيئة الطي |
| محمد      | 77 - TT | 1 • 8 - 1 • 1 | فهل عسيتم إن توليتم           |
| للسد      | 1       | ۰۷            | ثبت یدا <b>آب</b> لحب         |
| المبد     | • - £   | oy - oA       | وامرأته حمالة الحطب           |
| المؤمنون  | 18      | ۱۳۰           | أحسن الخالفين                 |
| النصر     | 13.7    | 11            | إذا جاء نصر الله والفتح       |
| هبود      | £3      | ٧٢            | إنه ليس من أهلك               |
|           |         |               |                               |

#### كشاف هجائ عام

إبراهيم بن يحيى بن محمد: ٩٩ (1)الأبناء: ٨٢ الإستالة: ١١ أبناء فارس آل آين الب : ١٠٧ انظر: أهل خراسان أل البيب : ١٧، ١٧، ٢٩، ٨٥، ٨٩، ابن أبي ليل: ٨٦ 40 .47 .4. ابن أبحر آل بيت النبي (義) انظر: عبد الملك بن سعيد بن حيان انظر: آل البيت ابن أبحر آل الرسول (選) ابن إسحاق انظر: أل البيت انظر: عمد بن إسحاق آل عثان ذي النورين: ١٣ ابن بطَّال : ٩٤ آل على: ١٦ ،١١ ،١١ ابن حرب آل عبران: ١٢٩ انظر: أبو سفيان صخر بن حرب آل عمد (越) ابن حنيف : ١٢٣ انظ: آل البت ابن خلدون انظر: عبدالرحمن بن خلدون أبان بن سعيد بن الماص بن أمية : ٧٢ ، ٧٣ إبراهيم (عليه السلام): ٣٢ ابن الزيعرى: ١٢٧ ابن الربير أ إبراهيم بن جعفر: ٧٣ إبراهيم بن جعفر المقتدر (الخليفة العبـاسي): أ انظر: عبد الله بن الزبير این سعد : ۲، ۷۱ ۸۷ ابن شق الحميري: ٦٩ إبراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن: ١٠٢ ابن شهاب : ۲۰، ۸۸،۹۱۱ إيراهيم بن عبدالله بن الحسن : ١٠١، ١٠٧ ابن الصائم (جد المغريزي لأمه): ١٤ إبراهيم بن محمد بن على بنن عبدالله بنن عیلی: ۳۲، ۹۹، ۹۹، ۹۸، ۹۸، ۱۰۰ این عامر

> إبراهيم بن مهاجر: ٦٩ إبراهيم بن هشام الخزومي: ٣٥

ابن عباس

انظر: عبد الله بن عامر بن كويز

انظر: عبدالله بن عباس أبو جعفر المنصبور: ٣٣، ٣٥، ٩٧، ٩٠٠. 1.1. 1.1. 7.1. 3.1. 4.1. ابن **منبة** انظر: موسى بن عقبة 1.4 . 1.7 أبو جهل: ٧، ٦٦ ابڻ عمر أبو الجهم بن عطية (مولى باهلة) : ١٠٤ انظر: عبدالله بن عمر أبو حازم: ٥٥ ابن عينة: ٧٧ ابن الكلي: ٧٧، ٧٧ أبو الحسن انظر: على بن أبي طالب ابن البارك: ١٠ أبو داود : ۲۱، ۲۲، ۸۲ ابن المقفع أبو الدرداء : ٨٦ انظر: عبد الله بن داذريه أبو ڈر: ۸۸ ابن المبيب أبو زرعة: ٨٥ انظر: سعيد بن السيب أبو زكريا العُجُلان: ٥٥ ابن هند أبو سالم الجَيْشان : ٨٨ انظر: معاوية بن أبي سقيان أبو سميد الخدري : ۸۰، ۹۳، ۹۱۸ ابن وهب: ۸۷ أبو سفيان صخر بن حرب: ٨، ٩، ٣٧، أبو أحيحة سعيد بن العاص : ٤٣ ، ٧٧ 70, 70, 30, 00, FE, AD, PE, أبو أسامة الجشمي: ٥٣ أبو إسحاق: ٧٠ TYS SAE SYT SYT أبو إسحاق المعتصم أبو سلمة (محدث) : 117 أبو سلمة حفص بن سلبان الحلال: ١٠٤ انظر: المعتصم بن هارون الرشيد أبو صالح ذكوان السيان: ٧٨ ، ٤٥ أبو أمامة: ٨٥. أبوطالب: ٦٤، ١٦٠، ٦٦ أبو الخترى: ٧، ٦٦ أبو العياس السفاح أبو بكر بن أبي شيبة : ٧٠، ٧٨ انظ عبدالله بن عمد بن على أب بكر الصديق: ١٠، ٤٦، ٥٥، ٥٨، أبو عبد الرحن: ٨٥ 15, 75, 1V, 7V, 3V, 6V, 5V; ابو عبد الرحمن عنَّاب بن أسيَّد : ٧١، ٧٣ TA: TA: 3A: TP: TP: 3P: 711: أبو عبدالله عميد بين اسماعيل: ٦٠، ٦٠، 111, 111 117 . 47 . 47 . 41 أبو بكر بن عبدالة بن جعفر: ٣٤

أم الجعد الطاق: ٣٦

أبو عبدالله الهذلي المدني الأعمى: ١١٠

أحمد بن المستضى، (الحليفة العباسي): ١١٠ الاخطل: ٥٩

الأردن : ۸۳

أرض الحبشة

انظر: بلاد الحبشة

اسامة بن زيد: ٧٠

إستانبول: ١١

استراسبورج: ۱۳

إسحاق بن راهویه : ۹۲

إسماعيل (عليه السلام): ١٣٦، ١٣١، ١٣٢

إسحاصيل الديباج بن إبراهيم الغمر: ١٠٢ إسماعيل بن خالد: ٧٧

الأسود بن كعب بن غوَّل العنسي : ٨٢

أصحاب محمد (遊)

انظر: الصحابة

الأعشى: ٦٧

الأعمش : ٧٨

أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة : ٩٧ الأكاسرة : ٣، ٩٠٠

الإمام إبراهيم

انظر: ابراهم بن عمد بسن على بسن عبدالله بن العباس

أم جبل بنت حرب (خمالة الحطب): ٥٧،

and the state of the state of

اً أم حبيبة بنت أبي سفيان (أم المؤمنين): ٧٧ أم خالد: 8٨

أم سلمة (أم المؤمنين): ٧٤

أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة الخزومي (زوج السقاح): ١٠٠

بو عبيدة بن الجراح : ٧٤، ٨٣، ٨٤

ابو عثان عموو بن بحر الجاحظ: 119 ، 119

171

. أبو عمرو بن أمية : 47

أبو عيسي الترمذي : ٨٥، ٨٦

أبو القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا العلوى :

1.5.4.4

ابو القاسم محمد بن عبدالله (ﷺ)

انظر: محمد (紫)

أبو قحانة : ٥٥

أبر للب: ٥٧، ٥٨

أبو مسلم الخراسان : ٩٠، ٩٦، ٩٧، ٩٨،

1.0 .1.5

أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية : ٤٧

أبو موسى الأشعرى : ٧٢ . ٨٤ . ٩٣

أبوهاشم بن عمد بن على بن أن طالب: ٣٢ . أبو هريرة: ٥٥، ٧٩، ٨٥، ٨٥، ١١٧

ابو هریره . ۱۹۳ (۲۹ (۵۰ ) ۱۹۳ (۱۹۳ ) ابو همهمة حبیب بن عامر بن عمیرة القهری :

11 .11

ان بن کعب : ۹۳

الأتراك: ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٦

أحد: ٥٢ ، ٥٥

الأحزاب: ٨، ٩٩

إحسان عباس: ١٣

امد (鑑)

انظر: محمد (غير)

أحد بن حنيل: ٨٦

أحمد بن محمد المعتصم (الخليفة العباسي):

1 · A

الأمة العربية انظر: القدس انظر: المرب الأوسى: ١٩١ الأمة الموسوية أوقاف القلانسي: 18 انظر: بنو إسرائيل الأثمة الفاطميون أمويو الأندلس انظران الفاطميون انظر: بنو أمية بالأندلس (J) أمية بن خلف: ٧ أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : ۲۸ ، ۳۸ . باذان : ۷۲ £7 . £1 . £ . باهلة: ١٠٤ الأنار: ١٠٢، ١١٥ البحرين: ٤٧، ٧٧، ٧٧، ٨٤ ٨٤ الخارى الأندلي: ١١٠ أنده فلهزاه انظر: أبو عبدائه عمد بن إسماعيل بخت نصر: 110، 119 أنس بن مالك: ٨٧ بندر: ۷، ۹، ۲۲، ۲۶، ۴۹، ۴۰، ۴۰، ۲۰، الأنصار: ٩٦، ٩٢، ١٢٤، 177 .48 LV. أمل البيت يرقوق (السلطان الملوكي): 18 انظر: آل البت بروکلیان، کارل: ۳، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۱۹ أهل بيت رسول الله (ﷺ) بساخار بن يعقوب: ١١٢ انظر: آل البيت بسر بن أرطاة : ٢٨ أهل البيت النبوى بشتك الداودي: ١٤ انظر: أل البت بُصری : ۸۳ 171 . 111 بطحاء مكة: ٨٥ آمل دمشق: ۹۸ بقداد: ۱۰۹، ۱۱۹۰ ۱۱۳ أمل الشام : ٨٨٠ ٨٨. بق بن غلد: ۱۱۷ أمل قنك : 44 البقيم: ٣٥ أهل الكساء بكر بن سوادة: ۸۷ انظى: بنو العباس بكر بن ربيعة (قبيلة) : ١١١ أهل الموصل: **٩٩، ١٠٠** یکبر بن ماهان: ۹۸ فورشلير

انظر: بنو أمية بلاد اخشة : ٦، ٨٥، ٧٧ بنو زهرة بن كلاب : ٧، ٤١ سيلاد الشيام: ٦، ١٠، ١٤، ٢٧، ٧٤، بنو سلم : ٨٧ AA YAA YAA AAA AA بنو عامر بن لؤی: ٧ بلاد المشرق: ١١٦ شو العساس: ٥٠ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٩ ، البلاذري: ۱۰۰ ab. 7.1, 2.1, 711, 311, اللقاء: ٨٣ نُلُ (نيلة) : ٧٤ 117,110 ت أن أحبحة : ٧٧ بنو عبد الدارين قصي : ٧ بتو آپ العاص: ٧٩، ٨١، ٨١، ١١٤ بشو عبسد شمس: ۷، ۹، ۳۷، ۲۰، ۹۱، بتو أسد بن عبد العزى : ١١٤ ،٧ 14 .11 شو إسرائيس: ١٠٠، ١١٢، ١١٣، ١١٤، بشو عبيد المطلب: ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٩. 117 .110 Y0 . 14 ن، الأصفر بتر عبد مناف : 31، 23، 37، 37 انظر: الروع شو عدنان شر آبیة : ۳، ۵، ۵، ۹، ۹، ۹۰، ۱۲، انظر: مض 71, 61, 67, FT, VY, IT, 1T. ت مدی: ۷، ۵۲، ۸۶، ۱۱۴ 473 YY, 131 YS1 F01 'F1 YF1 AF, 4V, 4V, TV, TV, 3V, PV, ينوعل بن عبد الله : ١٠٦ · A. 3A. YP. • P. AP. 1-1. بنو غالب: ٥٣ بنر قصی: ۱۱۲، ۹۳، ۱۱۲ 17. . 171 . 114 . 1.4 نتو غزوم : ٧ بنو أمية بالأنطس: ١١٥ بنو مروان بن الحكم: ١٥، ٢٥، ٣٤، ٤٨، بنويرمك: ١٠٠ بتو بویه : ۱۰۹ يتو تم بن مرة : ١١٣ ، ٨٤ ، ١١٣ يتو الطلب : ٥٠، ٥٠، ١٦، ٦٢، ٦٢، ٦٣، بنو الحارث بن فهر: ٧ 4. .37 بنو المغيرة بن أبي العاصى بن أمية : ٧٠

بنو حرب بن أمية : ٨٠، ٨١، ١١٤. بنو توبخت : ۱۰۰ بتوحسن: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۱۲ يتو توقل: ١٦٠ ١٦٠ ٢٦ ٢ ينو حسين : ١١٦ بنو الحكم بن أب العاص : ٧٩، ٨١، ١١٤ بتوهاشم: ۳، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١٠، بنو الزرقاء 17. YY, 12, 72, .6, Po. -C.

الجابية : ٨٣ 15. TE. 75. 35. 55. AF. -Y. الحاحظ انظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 116 .117 .1-1 .44 .47 جامع الحاكم بأمر الله : ١٤ بتر بهرذا: ۱۱۹، ۱۱۹ جامع عمرو بن العاص : ١٤ بنیامین بن یعقوب : ۱۱۲ جبلة بن زُخُر : ٦٩ بوزورث، کلیفورد إصوند: ۳، ۱۱، ۱۳ جُرش: ۷۳ ست أن سفاذ: ٥٥ جُبِر بن مطعم : ٤٥، ٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٣ البت الحرام: ٦، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨ الحزدة: ٨٤ بت القلم: ١١٦ جعفر المتوكل (الخليفة العباسي): ١٠٠٨ بٹر آریس : ۹۳ الجعفرية، أم أبيها - قيسل لسابة - منست بروت: ١٣ عبد الله بن جعمر بين أب طالب (زوج البيارستان الغورى: ١٤ عبد الملك بن مروان): ٣٢ (ت) جُعيل بن سراقة : ٨٨ **العام: ۷** التابعون : ٩٤، ٩٢٠ جم : ١٠ تبوك: ٧٢ الحند: ۷۲ الترمذي انظر : أبو عيسي الترمذي (2) تق الدين أحد بن على بن عمد الحسيني المقسريزي: ٣٠٤، ١٠، ١٠، ١١، الحارث بن عامر: ٧ 10 .15 .17 .17 حارة برجوان : ١٤ غم: ۱۱۱ الحاكم، ابن البيع النيسابوري (محدث): ٧٠ حبيب بن أبي ثابت : ١١٠ تيامة: ٨٢ الحجاج بن يوسف النفين: ٦٩، ١٢٧، تيم ATT LITA انظر : بنو تبم الحجاز: 11 تياه: ٧٧ حجر بن عدی: ۱۳۴ (5) الحديثة: ٨

جابر بن عبداله : ۹۳

خُلْيُفة بن عمس العُلْقَال : ٨٤ ، ٨٢

الحوم

حرب بن أمية : ٤١ ،٤٢

انظر: البيت الحرام

الحرة: ٣٤

الحسن بن الحسن بن الحسن : ١٠٢

الجسن بن صالح : ٦٣

الحسسن يسن على: ٢٧، ٥١، ٥٦، ٧٩،

177 (116 (41 (4)

الحسن بن محمد: ٩٢

حسن بن ولجة : ١٢٨

الحسين بسن على : ۲۷، ۳۱، ۳۴، ۹۹، ۹۰، ۹۲، ۲۲، ۲۲، ۹۸، ۹۲، ۹۲،

حشرج بين نباته : ٧٠

حضر موت : ۷۲

الحكم بن أبي العناص: ٣٤، ٤٤، ٩٤، ٤٦، ٤٧، ٥٥، ٧٤، ٨١

> الحكم بن هشام الثقق: ٧٧ حكم بن جبلة: ١٢٢

حکم بن جب . حکم بن حزام : ۷

حلف الأحلاف: ٧

حلف للطبين: ٧

حزة بن عبد المطلب: ٩٠ ٣٠، ٤٩، ٥٠،

AL LOT LOT

حص: ۳۱ ۸۴

حنظلة بن أي سفيان: ٩

حنين: ٥٣

حوش الصُّونية البيبرسية : ١٠

حي الجمالية : ١٤

(خ)

خالد بن سعيد بن العناص بن أمية: ٧١، ٧٧، ٧٧، ٧٧، ٨٣، ٨٨

> خالد بن عمرو بن عثان بن عفان : ۸۱ خالد بن الوليد المخزومي : ۸۳ ،۸۳

خالد بن الوليد اعزومی ، ۱۰۰۰ · ۰۰۰ خالد بن يزيد بن معاوية : £4

خراسان: ۹۶،۹۹،۹۷ ک

الخراسانية : ٩٨

خزاعة : ۹۷ ماداد داد د

الخزاعيون : ٨ الحزرج : ١١١، ١٢٧

الحلفاء الراشدون : ٥، ٨٤، ٩٦

خندف: ۵۰ الحندق: ۸، ۵۲

خَرْخَة أن بكر : ٩٣

خُوْلان : ٧٣ خمر : 31، ٦٢، ٧٢

(4)

دار الكتب المصرية : ١٦ داود (عليه السلام) : ١١٥، ١١٦

داود بن کراز: ۹۹

دیا: ۸۲

درا بجرد: ٤٧

دمشق: ۸۸ ۹۸

دودان بن أسد : ۱۱۲

الديل: ١٠٩

الزابوقة : ١٧٣ (5) زان بن يعقوب : ۱۱۲ زبولون بن يعقوب : ۱۹۲ نو الكلاع: ٨٣ زید: ۷۲ (c) الزبير بن بكار: ٨٠ راحة (اسم جارية) : ٣٦ الزبير بن الموام: ٥٤، ٧٦، ٨٨، ٧٩ زمزم: ۲۹ الراشدون انظر الخلفاء الراشدون زمعة بن الأسود: ٩٦ الربلة: ١٠٢ الزهري: ٦١، ٦٢، ٢٢، ٢٤، ٧٤، ٧٠، ٢٧ الربيع (حاجب المنصور): ١٠١ زهير بن أبي أمية بن المغيرة : ٦٦ ربيعة (قبيلة): ٩٥، ١١١ زهير بن عمد: 10 ' ربيعة بن الحارث : ٨٨ زياد بن سُخَّة : ٥١ ربيعة بن عبد شمس: ٧ زیاد بن صالح: ۹۷ رحيم بن سليان: ١١٥ زیاد بن لبید: ۷۱ الرس (ضيعة بالمدينة) : ١٠٣ زيادة انظر: محمد مصطنى زيادة الرسول (遊) زيد بن أسلم: ١١٧ انظر: محد (越) رسول اتله زيد بن حارثة: ٧٠ انظر: عمد (姓) زيد بن على زين العابدين : ٣١ رشيد رضا: ٥ زينب بنت جحش (أم المؤمنين): ٨٩ رُمم : ۷۲ رملة بنت معاوية : ٨٠ (w) روبین بن یعقرب : ۱۱۲ سبط افراثیم بن یوسف : ۱۱۴ الروم : ٦، ١٥ سبط بنيامين: ١١٤، ١١٥ الري: ٩٦ سيطرزان: ١١٤ ربطة (بنت السفاح) : ١٠٣ سطعات: ١١٤ (3) سيط لاوي : ١١٣

الزاب: ٩٨

سبط منشا بن يوسف: ١١٤

(ش) الشام انظر: بلاد الشام شرحبيل بن حسنة : ٨٣ ، ٨٣ الشِعب (شِعب بني عاشم بحكة) : ٦٣، ٦٤، الشقى: 21، ٧٧ همرون : ۱۹۵ طمعون بن يعقوب : ١٩٧ الثيال انظر: محمد جال الدين الشيال شبية بن ربيعة : ٧، ٥٩ شيبة بن عبد شمس: ٩ (ص) صالح بن أب صالح ذكوان : 10 الصحابة: ۲۵، ۷۹، ۹۰، ۹۶ الصدف: ٧٤ صفين: ١٧٣ صنعاه : ۷۱ ، ۲۷ ، ۲۷ (ض) الضحاك: ٧٠ (4)

> طارف (مولی عیان) : ۱۳۹ الطالبیون : ۲۰۳ م ۱۰۸ الطانف : ۷۶ م۸۳ الطبری : ۲

سبط يشاخار: ١١٤ سبط يبوذا : ١١٤، ١١٥ السخاوي : ١٤ صديف بن ميمون : ١٠٧ السُرِي: ٦٣ سعد بن أب وقاص: ٨٤ سعيد بن جبر: ٩٤ سعيد بن جُمهَان : ٧٠ سعيد بن القشب الأزدى: ٧٣ سعيد بين المسيِّب: ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٢، ٢٢، 94, 46, 46 سعيد بن هشام بن عبد الملك : ٣٩ سفیان (عدث) : ۷۰، ۹۷ سفيان بن أبي عبد الله الثقني: ٨٣ سفیان بن معاویة : ۹۰۹ سُفْينة : ٧٠ السلجونية : ١٠٩ سليط بن عبد الله بن العباس : ٣٧ سلیان بن حبیب بن المهلب: ۳۷ سلیان بن داود: ۱۱۵ سليان بن عبدالملك : ۲۵، ۳۲، ۹۸ سلمان بن کثیر الحزامی : ۹۹، ۹۷ حمية : ١٧٤ السند: ۲۰۴ سهم: ٧ مُتْوَيِد بِن مُقْرِن بِن عائد المَزِني : ٨٧ السيد محمد الشبلاوي : ١١ عبد الرحن بن مصاوية بسن هشسام يسس

عبد الملك : ١١٥

عبد الرزاق بن عمر : ٥٤، ٧٦، ٧٧

عبد السلام هاروذ: ٤

عيند فيس بن عبيد مشاف : ٩ ،٩ ،٩ ،٣٧

31 LOS LYA

عبد الصمدين عل: ١٠٧

عبد الله بن الحسن بن الحسن : ٧٦، ١٠١٠

1.7

48 .4.

عبد الله بن دانویه : ۱۰۹، ۱۰۹

عبد الله بن الزبير: ٤٧، ١٩٤ أم، ١١٤

عبد الله بن عامر بن كُرُيز : 1٧

عبد الله بن عباس: ۷۰، ۷۰، ۸۱، ۸۱، ۸۲،

عبد الله بن عبد الله بن نوقل آبين الحارث :

۸A عبد الله بن على: ٩٨، ٩٩، ٩١٠ ١٠٩،

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٩٠

عيد الله بن مبير: ٧٨

عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري: ٧٤

عبد الله بن محمد بن على (الخليفة العباسي) :

Ar. VP. AP. PP. -- 1. 1-1.

110 .1-2

عبد الله بن محمد بن مجيسي بسن محسروة بسن

الزبر: ۸۰

عبد الله بن المكتنى (الحُليفة العباسي) : ١٠٩

عبد الله بسن هسارون السرشيد (الخليفسة العباسي): ١٠٧

عبد الله بن يوسف: ٩٠

طُرْيُفة بن حاجم : ٨٢

الطف : ٣٤

الطلقاء: ٨٤

طليحة بن خوبلد الأسدى: ٨٢

(E)

عاتكة بنت مرة: ٦٠

العاص بن سعبد: ٩

العاص بن مُنبه: ٧

العامل بن واثل: ٧٤

عامر بن سعد: ۸۷

عامر بن عبد الله : ٩

عائشة (أم المؤمنين): ٤٦، ٨٦

عائشة بنت.عبد الله بن عبد المدان: ٢٨ عائشة بنت معاوية بن المغيرة بسن أب العباص

(أم عبد الملك بن مروان) : ۵۷

العياس بن عبد المطلب: ٩، ١٣، ٢٧٠ 70, 3V, 6V, FY, VV, AA, 311,

العباس بن عتبة بن أب لهب : ٣٤

العباسيون

انظر: بنو العباس عبد الدار بن قصى : ٧

عبد الرحن بن الأشعث: ٦٩

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ٤٦

عبد الرحن بن خلدون : ١٤ ٠٤

عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحــارث

ابن عبد الطلب: ٣٤

انظر: يتوعدي العراق: ۸۳، ۹۰، ۹۰ العسرب: ۰، ۷، ۹، ۳۸، ۸۳، ۸۲، ۹۲. ۱۰۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۳.

غَرّْفَجَة بن هرقمة : ٨٣

عرفة : 11 عُسفان : 11

عطاء بن السائب بن مالك الكوف : \$\$

عطاء بن يسار : ۱۱۷

عقال بن ئب : ١٠١

عقبة بن أبي معيط : ٧، ٤٣ ، ٤٤ . عقبل (عدث) : ٦٠

عقبل بن أب طالب: ٢٩

عِكْرَمَةَ بِنَ أَنِ جَهِلِ الْحَزْوِمِي : ٨٣ .٨٣ العلاء بن الحضرمي : ٧٧، ٨٤ .٨٤

. عُلُقان : ۸۲

> على بن أعبد : ٨٩ على بن أمية بن خلف : ٧ على بن الحسين : ٢٧، ١٣٦

على بن عبد الله بن العباس: ٣٦

على بن يزيد : ٨٥

عباد بدر الدين أبو غازي : ١٥ عبار بن ياسر : ٣٤، ٥٧، ٧٠، ٨٤ عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث : ۸۸ عبد المطلب بن هاشم : ۸، ٤١، ٤٣

عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبحر: ٥٤

عبد الملك بن مروان : ۳۲، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۲۵، ۱۱۴، ۲۵،

174 . 177

ميد مناف بن قمي : ٥٠ ٩٧

هیدة بنت عبد الله بن پنزید (زوج هشـام بــن

مبد الملك): ٩٩

مُنْیْدِ اللہ بن جَحْش : VV

غُبَيْدِ الله بن زُخُر : ٨٥

مُبيد الله بن زياد : ٤٧، ١٧٦، ١٢٧

عُبيد الله بن العباس : ٢٨

حبيد الله بن عبد الله بن عتبة : 110

عيدة بن الحارث بن المطلب: ٥٠ -

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : ٧، ٤٩، ٥٠

عثان بن أب الصاص بـن بشر التفـنى : ٧٤. ٨٤ ٨٣

منان بن عضان: ۹، ۹۰، ۲۲، ۳۷، ۵۵،

عثمان بن عمرو بن عثمان بن عقان : ٨٩

ىجم

انظر: أهل خراسان

عجم خراسان

انظر: أهل خراسان

عدن: ۷۲

عننان: ۱۱۱، ۱۳۲

عدی بن کعب

الفاطميون: ٣ عيارة: ٨٥ عُان : ٧٤ ، ٨٧ ، ٨٨ فدك: ٤٨ ، ٢٧ فرج بن برقوق (السلطان المملوكي): ١٤ عمر بن الخطاب: ۱۰ (۱۱ هـ) ۱۹۰ IF, YF, BY, GY, YA, BA, TP, فرعون : ۱۰۰ 171 . 11E .4E .4T الفضل بن الربيع : ١٠٧ عمر بن عبد العزيز: ٣٠، ٧٣، ٩٨ الفضل بن المباس بن ربيعة بن الحارث بين عبد المطلب: ۲۴، ۸۸ عمران بن إسماعيل: ٩٦ فلسطين: ٩٨ عمرو بن الحارث: ۸۷ فوس، جرهارد: ٤، ١١، ١٣ عمرو بن حزم بن زيد بن عمرو : ٧٣ عمرو بن الحمق الخزاعي: ١٠٠ ننا: ۱۳ عمرو بن سعيد بن العاص: ٣٦، ٢٢ عمرو بن العاص بن واثل : ٧٤، ٨٢، ٨٣، (ق) 176 .41 .4+ LAE القاسم: ٨٥ عمرو بن عثان بن عقان : ۸۰ القامرة: ٣، ٤، ١٤، ١٥ عمرو ذو مُر: ٧٠ قبائل نوفل: ۱۰۰ عون بن عبد الله بن جعفر : ٣٤٠ قحطان: ۱۱۱، ۱۲۲ عیاض بن غنر: ۸٤ النس: ١١٥، ١١٦ عیسی بن علی بن عبد الله : ۱۰۹ القرشي (شاعر): ٣١ عیسی بن ماهان: ۹۷

(<u>Ł</u>)

غار ثور: ۸۰ غسان: ٦ غيلان بن غَمَّ بن زهير الفهرى: ٨٣

( iii) فاطمة بنت أبي عبد الله بن الحسين : ١٠١ فاطمة بنت الحسين: ٧٦ ناطبة بنت عبد (越) م ۸۲ ، ۸۲

القرشيون: ٨، ٧٧، ١١٦ القربات: ٨٣ قریش: ۲، ۷، ۸، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۹، ۵۰ 73, 33, 73, 70, 30, 00, 1F. 45, 35, 65, 55, 14, 68, 16,

171 .112 .114 .111

قصى بن كلاب بن مرة : ٧، ٣٨، ١١٢

قريش الظواهر: ۲۹ ۲۹

قصم ابن هُبَيْرة : ١٠٢

القعقاع بن عمرو: ٨٣

قضاعة : ۸۲ .

المأون

انظر : عبد الله بن هارون الرشيد

المتق

انظر: إبراهيم بن جعفر المقتدر

عامد: ۵۷

الجبرون (هسم هسائشم وعبسد شمس ونسوفل

والمطلب) : ٦

محارب بن نهر: ٧

76, 70 - 77, AT - 7A, 1A,

20, 00, --() Till Ail -- 11)

711 - VII. 171. 171. 371.

OTI, TYI, ATI, ITI, TTI

عمد أحمد عاشور (ناشر) : ۱۳

محمد بن إبراهيم بن الحسن: ١٠٢

محمد بن إسحاق: ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۹۲،

عمد بن الحنفية : 18

محمد بن الضحاك الحرامي: ٨٠

. محمد بن عبد الله (ابن أخى ظرهرى) : ٧٦

محمد بن عبد الله بن الحسن بن على: ١٠١،

1.4

Ve.

عمد بن عمر الواقدى: ٧، ٧٣، ٧٩

محمد بن المتوكل : ١٠٨

محمد جمال الدين الشيال: ٣، ١٥

عمد زينهم عمد عزب: 16

محمد الديباج بن عبد الله بن عمرو بـن عثمان

ابن عفان : ۱۰۲، ۱۰۲

قوم رسول الله (كلة)

ا<u>نظر</u> : العرب

قوم موسى

انظر : بنو إسرائيل

ئيس: ١١١

قيس بن على السهمن: 13

قیس بن مسلم : ۹۲

قيس بن الكشوح: ٨٧

(6)

کاد بن یعقرب: ۱۹۳

كامل أبو العلاء : ١١٠

الكاهن الخزاعي : ٤٠

الكمية: ٢٤، ٢٤، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٨

كعب الأحبار، أبو إسحاق: ٧٨

كنانة: 111

کندة : ۷۱، ۷۴

الكرنة: ٨٤، ٩٠، ١٠٢

(J)

لاهزين قريظ: ٩٦

لايدن: ٤، ١١، ١٣

لاری بن یعقرب : ۱۱۳

الليث: ٦٠، ٦١

**(4)** 

مالك: ٨٨

مالك بن مغول : ٥٤

مالك بن نويرة: ٨٣

عمد عبده: ٥ مسل: ۸۸، ۱۱۷ عمد القطرى: ١١٨ مسلم بن عقيل: ٢٩ - ٣٠ عمد مصطنى زيادة : ٣، ١٥ .مسلمة بن عبد الملك: ٩٨ مسيلمة بن تمامة بن المطوح بن ربيعة (مسيلمة محمد المنتصر الكذاب): ٨٢ انظر: محمد بن المتوكل مصر: ۱۱۸ ،۱۶۸ ،۱۹۸ ،۱۱۸ محمود عرنوس: ١١ ، ١٤ تحميَّة بن جَزه بن عبد يغوث : ٨٩ مصعب الزيري: ۸۰ الفزومية، أم الحكم بن أب العاص: ٨٨ المطق (遊) انظ : عمد (غغ) المدائق: ٥٠ مضم: 40، 111 المدرسة الأشرفية: ١٤ المدرسة الأقبلية: ١٤ المضربة مدرسة السلطان حسن: ١٤ انظر: مضر المدرسة المؤيدية: ١٤ الطعم بن عدى: ٦٦ الدينسية: ١٠٧ ، ١٤٥ ، ١٠٨ ، ١٠٢، المطلب بن عبد مناف : ٦٠ ،٩ 174 .170 .1.4 معاذ بن جبل: ٧٧ معاوية بن أبي سفيان : ٥، ٢٨، ٢٩، ٣٧، امرج راهط: ۷۶ مرو: ۹۸، ۹۸ V\$ A1, 10, 50, V0, 50, 1X مروان بين الحكم: ٤٦، ٤٧، ٨٤، ٨٨، AV. 16, 76, 36, 49, 18, 48, 118 (A) (A) (A) 110 .172 .112 .11 مروان الحمار معاوية بن المفرة بن أبي العاص : ٣٤، ٥٩، انظر: مروان بن محمد بن مروان بن معاوية بن يزيد بن معاوية : ١١٤ الحكم المعتصم بن هارون الرشيد : ١٠٧ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم : ٣٣٠ معز الدولة أحمد بن بويه : ١٠٩ 44 .74 نقمر: ۷۹ مرة بن كعب بن لؤى : ١١٣ الغرة بن شعبة: ٨٤ المستعن المُقتبُّونَ: ٤٧ انظ : أحد بن عمد بن المتصم المقريزي المتكن

انظر: عبد الله بن الكنق

انظر: تق الدين أحد بن على

انظر: أحمد بن المستضىء نافع بن جبير بن مُطَّعِم : 80 نافع بن عبد الحارث الحزاعي : ٨٣ ناثلة بنت الفرائصة : ١٢٢

الني (١١٤)

انظ: عمد (進) النحاش الأكبر: ٦، ٧٧ غران: ۷۲ ، ۷۲

فنلة : ٧٣

النزارية انظر: مضر

النساق : ٦٢ النصاري: ۱۱۷

نصر بن سیار: ۹۹

النضر بن الحارث بن كلدة: ٧

نفتال بن بعقرب: ١١٣ نفيل بن عبد العُزَّى: 11

نیر آی قطرس : ۹۸

النهروان : ۱۲۳

توفل بن الحارث بن عبد المطلب: ٨٩ نوفل بن عبد مناف : ٦٠ ، ٦٠

(A)

هارون الرشيد : ۱۰۷ هاشم بن عبد مناف: ٩، ٧، ٨، ٩، ٣٧، 117 .7" .21 .2" LTA

هائل بن عروة : ۳۰ مثيام بن عبد ظلك : ٣٠، ٣٦، ٦٩، ٩٨،

مكتبة قبينا: ١٣

المكتبة الوليدية: ١١

LOT LEE LET LET LET LYO LA : IS. TO AN IN THE LOS LOS TAN

170 . 1 . . 41

ملوك بن أمية

انظ : بنو أمية

ملوك خبر: ٦

ملوك الشام: ٦ . منبر رسول الله (علا) : ۳۰ ، ۲۷

مِنْ: ٤٠

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي: ١٧١

AY .VE

الماجرون: ٩٦، ١٢٤، ١٢٤

المهدى (الخليفة العباسي) : ١٠٣ ، ١٣ ، ١٠٣

مَهُمُ اللهُ ٨٢

المال: ١٣٦، ١٣١٠ ١٣١

موسى بن عمران (عليه السلام): ١١٢٠

116 .117

موسى بن عقبة : ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٦ ،

الموصل: ٩٩، ٩٠٠

للؤلفة قلوبهم : ٥٩

المركان: ١٠٣

(3)

النسانة: ٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٩،

141

. نابلس: ١١٥

التأصم

يميى بن زيد: ٣١

ربعام بن تبّاط: ۱۱۰

اليرموك: ٥٤

يزيد بن أبي سفيان : ٧٣ ، ٨٤ ، ٨٤

يزيد بن أبي مسلم : ١٢٧

يزيد بن معسارية : ۹۰، ۵۱۰، ۹۰، ۹۰،

AP. 211, 271, 471, VYI

يعقوب بن إستحاق (هنو إسرائيسل عليمه

السلام): ۱۱۲، ۱۱۳

يعلى بن منبه: ٨٤

المحامة : ٨٧ ٤٨

اليـــن: ۲۸، ۷۱، ۷۷، ۷۴، ۸۳، ۸۹،

111 (40

اليهود : ۱۱۷

يهوذا بن يعقوب: ١١٣، ١١٤، ١١٩

يوسف بن عمر: ٦٩

يوسف بن يعقوب (عليها السلام) : ١٦٣

يوشم بن نون : ۱۱۳

البوتان: ١١٦

يونس (محلث) : ٦٠، ٦١

یونس بن عامیم : ۹۸

هشام بن عمرو : ٦٦

هند بنت عنبة : ۳۰، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۹۰

هرازن : ۸۲

هولاكو : ۱۱۱، ۱۱۱

هولندة: 1

(و)

واسط: ۱۲۸ الواقدی

انظر: محمد بن عمر

الوجه البحرى: ١٤

وحشی بن حرب (قاتل حزة) : 19

رکیم : ۷۸، ۱۱۰

الوليد بن عبد الملك : ٩٨، ٩٨، ١٢٧

الوليد بن عتبة بن ربيعة : ٩، ٥٠، ٥٠

الوليد بن عقبة : ٨٣

وهب بن عبد مناف بن زهرة : 27

(ی)

باشير بن يعقوب : ١١٢

پحیی بن بکیر: ٦١

يحيى بن زكريا (عليه السلام): ١٢٢

## فهرس محتوى الكتاب

| الصفحة     |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٣          | مقلمة التحقيق                                      |
| 40         | مقدمة المؤلف                                       |
| 40         | الغرض من تأليف الكتاب                              |
| YV         | مثالب بني أمية                                     |
| TV         | فى أصل المنافرة بين بنى هائسم وبنى أمية            |
| [71 _ 10 ] | عداوتهم للرسول والإسلام                            |
| 87         | ابو احیحة                                          |
| 23         | عقبة بن أبي معيط                                   |
| 11         | الحكم بن أبي العاص                                 |
| ŧv         | مروان بن الحكم                                     |
| 19         | عثبة بن ربيعة                                      |
| 01         | الوليد بن عتبة                                     |
| •1         | شپية بن ربيعة                                      |
| • 4        | أبو سفيان صخر                                      |
| 47         | معاوية بن المغيرة                                  |
| •٧         | حُمَالَة الحَطِب                                   |
| [ *• - *•] | إيعاد الرسول 维 لبني أمية عنه وإخراجهم من ذوى قرباه |
| [ YE - A+3 | تولية الرسول 癱 أعياله لبنى أمية                    |
| [ 41 - 40] | فصل : بنو هاشم وولاية الأعمال                      |
|            | فصل: سبب خروج الحلافة بعد الرسول 編 عن على بن       |
| [ 46- 47]  | أبي طالب                                           |

| -           |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| [11- 40]    | فصل: تولى بني العباس الخلافة           |
| [111 - 111] | فصل: الخلافة الإسلامية والملة الموسوية |
| 117         | بنو إسرائيل                            |
| 114         | نسب النبي ﷺ                            |
| [114-117]   | فصل:                                   |
|             | رسالة للجاحظ في بني أمية               |
| 144         | فهرس القرآن الكريم                     |
| [144 - 174] | كشاف هجال عام                          |
| TIAL YALL   | نه م ماکال در م                        |

| 15M/Y | ۸۲۰       | رقم الإيداع    |
|-------|-----------|----------------|
| ISBN  | 4774-4604 | الترتيم الدولى |
|       | 1/AL/ITY  |                |

طبع بطابع دار المارف (ج.م.ع.)